



الطبعة الأولى ١٩٩٢م

مكتبة مدبولى ٢ ميدان طلعت حرب ـ القاهرة تليفون وفاكس : ٧٥٦٤٢١

# الرحالة الاورتياون في مملكة بيت المقدس الصليبية ١٠٩٩ - ١٠٩٧ ميلادية

تاليف د . مح مد مؤنس أحدعوض كلية الآداب - جاسة عين مسس



## الإهتداء

الى أستاذى أ د د قاسم عبده قاسم اللي أستاذى أ د د قاسم عبده قاسم الستاد تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة الرقازيق وفاء واعزازا وتقديرا ٠٠



« ارتحلوا ۰۰۰۰۰ انطلقوا ایها الرحاله ، فائتم الستم نفس الاشاخاس عند بدء الرحلة ، ۰۰

ت ا س اليوت



### الفتدمة

يتناول هذا الكتاب بالدراسمة ، الرحالة الأوربيين في مملكة بيت المقدس الصليبية ( ١٠٩٩ - ١١٨٧م ) • وهو بذلك يحوى موضوعا من أهم الوضوعات في تاريخ الحروب الصليبية ، ومرجع تلك الاهمية من تقديري ميرتبط ارتباطا وتيسا بوضعية أولئك الرحالة أنفسهم ، فقد زاروا المنطقة خلال مرحلة الصراع الاسلامي الصاببي وسجلوا كل ما شاهدوه من أوضاع سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية • وفضلا عن ذلك فانهم احيانا شهود عيان لأحداث سياسية هامة جرت مي المنطقة في خضم ذاك الصراع ، وهكذا ، فمن المكن رصد تاريخ مملكة بيت المتدس الصليبية من خلال مؤلفات أولئك الرحالة ، مع هدم اغفال أهمية المصادر التاريخية الأخرى بطبيعة الحال .

وهن الملاحظ أن اهتمامات أولمنك الرحالة جاءت مختلفة عن اهتمامات المؤرخين الرسميين ، أذ أن المؤرخ الصليبي وليم الصوري William of Tyre حوم مؤرح الملكة على مدى القرن الثاني عشر م كتب تاريخه من خلال الاهتمام بالمجانبين السياسي والحربي ، ولم تحظ المجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية بنفس الاهتمام من جانبه ، ولذلك فأن مؤلفات الرحالة الأوربيين ، سواء كانوا من المسيحيين أو المبود ، الذين زاروا النطقة حينذاك تقدم لنا مادة تاريخية هامة عن تلك الجواسب التي قل تناولها ،

ومع ذلك فهم لم يكونوا هورخين محترفين • ولا نتوقع أن نجد منهم من لمه نفس التكوين الفكرى لمؤرخ المملكة الصليبية الفذ ، ومن ثم لا نجدهم في بعض الأحيان يدعمون رواياتهم بالاسانيد والدراهين الدالة على صدقها ، وأحيانا أخرى يأخذون ما سمعوه من أقواه معاصريهم على أنه حقيقة واقعة واجبة التصديق ، غير أن هذا

النقص يمكن تداركه من خلل مقارنة المصادر التاريخية والاقتراب من الحقيقة قدر الأمكان •

ومن ناحية آخرى ، نجد أن أولئك الرحالة لم ينفصلوا عن عصرهم بل كانوا افرازا صاادة الذلك العصر ، والعصور الوسطى بصغة عامة توصف بأنها عصور الايمان ، سواء في الشرق الاسلامي أو الغرب المسيحي ، وقد سيطرت الناحية الدينية على عقول الناس خلال تلك المرحلة ، ويصدق ذلك بوضوح على الرحالة الأوربيين النين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية ، اذ أنهم اهتموا اهتماما خاصا بالناحية الدينية من ذكر الكنائس ، والأديرة ، والمزارات المقدسة ، وايراد العديد من معجزات السيد المسيح عليه السلام ، والحواريين، والمقديسين ، فضلا عن العديد من الاساطير ،

وتعليل اتساع مساحة الجانب الديني في رحلاتهم لا يعود فقط الى طبيعة العصر، بل ايضا الى انهم كتبوا تلك الرحلات في الاصل لئي تكون دليلا مرشددا لغيرهم من الحجاج الذين يقدمون الى تلك المنطقة حتى يتعرفوا على الأماكن المتصلة بذكريات السيحية في عهدها المبكر في فلسطين ، وهي التي كانت الشغل الشلغل لهم .

وقد مثلت الناحية السابقة مشقة أمام البحث ، ان تطلب استخراج الاشارات انت الدلالات السياسيه والاقتصادية والمذهبية ما حيانا موذلك دون الاغراق في المجانب الكنسى الذي تفيض به مؤلفات اولئك الرحالة ، ومقارنة تلك الاشارات بما ورد لدى المؤرخين المعاصرين سواء الصليبيين أو المسلمين •

وتجدر الاشارة الى أن اختلاف جنسيات اولئك الرحالة قدد الهاد فى اختلاف نطرنهم وتعددها ، فهناك الرحالة الاسبانى والألمانى والروسى ، ومن الطبيعى ان تختلف اهتمامات كل منهم وفقا للبيئة التى نشأ فيها ومعطياتها السياسية والاقتصادية والدينية ، ونفس الأمر بالنسبة للجانب العقائدى ، فمن اولئك الرحالة المسيحى ، ومنهم اليهودى ، وتعددت واختلفت اهتمامات كل طرف ، فالأول اهتم بايراد الاماكن المسيحية المقدسة وتناول اوخساع الصليبيين هى مملكة بين المهددس الصليبية ، المسيحية المقدسة وعمالهم ونشاطهم اليهودى فقد جعل جل اهتمامه منصبا على اعداد اليهود واعمالهم ونشاطهم الاقتصادى ووضعهم هى المنطقة ، وعلاقتهم بالقوى الاسلامية وكذلك الصليبية ،

ومن العقبات التى تعترض طريق البحث فى موضوع الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقدس الصليبية ، اننا لا ناورف الا اقل القلىل عن الجوانب الشخصية لكل رحالة ، وليست لدينا تراجم مفصلة عن كل منهم على نحو يعيننا فى فهم رحلته ودراستها بصورة اكثر تفصيلا ومع ذلك عمن الممكن معرفة بعض الاشارات عنهم من خالال المعلومات المتناثرة التى تحويها رحلاتهم نفسها ، وذلك على الرغم من ادراكنا الكامل لحقيقة ان الرحالة عندما يكتب رحلته يتحدث عن الآخرين ، والمحيط الذى تعامل معه اكثر من

حديثه التسخصى عن نفسه هو ، وهنا نجد مفارقة واضحة بين الرحاله الأوربيين والرحالة المسلمين في المحسور الوسطى ، فالأخيرون نجد أن كتب الوفيات والتراجم قدمت لنا مادة تاريخية مفصلة عنهم وعن شخصياتهم وتطور مراحل حياتهم ، بينما افتقدنا هذا الجانب بالنسبة المرحالة الأوربيين حينذاك ،

وهناك سه فضلا عما سبق سناحية هامة من الضرورى التنويه عنها ، اذ أن أولئك الرحالة عاشوا في عصر الحروب الصليبية ، وخاصة خلال القرن الثانى عشر م ، بما احتواه ذلك العصر من صور التعصب الواضح من جانب الصليبين ضد كل ما هو غير مسيحى ، ومن ثم احتوت رحلاتهم على اشئرات متحاملة تجاه السلمين واتهموهم بانهم وراء كل خراب حلى بفلسطين خلال المرحلة التي سبقت خضسوعها للسسيادة السياسية الصليبية من خلال اقامة مملكة بيت المقدس هناك ، ومن ثم تطلب الأمر المحيطة والحذر في معالجة مثل ثلك الروايات وعدم الأخذ بها كحقيقة تاريخية واقعة ، اذ أن ذلك العصر شهد صراعا حربيا وسياسيا عنيفا بين الجانبين الاسلامي والصليبي وانعكست الروح العدائية على كل ما كتب ووصل الينا من ذلك العصر ، ويصدق ذلك بصورة واضحة على مؤلفات أولئك الرحالة •

وتحتوى هذه الدراسة على تناول لنسعة من الرحالة الأوربيين ، وهم سايولف الذى قدام برحلته فيما بين عامى ( ١١٠٢ ، ١١٠٨م ) ودانيال وقدام برحلته بين عدامى ( ١١٠٦ سـ ١١٠٧م ) وفتيلوس ( ١١١٨ سـ ١١٠٧م ) ويوحنا الورزيرجى ( ١١٦٠ سـ ١١٧٠م ) وايو فروزين ( ١١٦٠ سـ ١١٧٠ ) وبنيامين التطيلي ( ١١٦٠ سـ ١١٧٠م ) وثيودريش ( ١١٧١ سـ ١١٧٧م ) وبناحيا الراتسبونى ( ١١٧٤ سـ ١١٨٧م ) ويوحنا فيكاس ( ١١٨٥م ) وقد قدمت لهم بمدخل تناولت فيه التطور التاريخى الرحلة الأوربية الى فلسطين حتى آخريات القرن الحادى عشر م .

ومن الضرورى ان أقرر عدم عثورى على أية دراسة علمية متخصصة باللغة العربية عن موضوع الرحالة الأوربيين في مملكة بيت المقدس الصليبية وذلك باستثناء مقالة كتبها يوغوليوبسكي في مجلة المشرق عن رحلة السائح الروسي الأب دانيال في أول عهد الصليبيين() وذلك في أحد أعداد عام ١٩٢٦م ، وقد غلب عليها المابع الديني الكنسي بصوره واضحة ، ومن ناحية أخرى ، ينبني ألا نغفل الجهد الذي قام به نقولا زيادة ، عندما تناول بعض أولئك الرحالة بصورة مقتضية في أحد فصول دراسة

<sup>(</sup>١) انظر: مؤنس الحمد عوض ، ببليوغرافيا الحروب الصليبية ، المراجع العربية والمعربة ، ندوة التاريخ الاسلامي والوسسيط ، م (١) تحدرير قاسم عبده قاسم درافت عبد الحميد ، ط القاهرة ١٩٨٥م ، ص ٢٢٦٠٠

قام باعدادها وذلك في عدة صفحات() وقد صدرت دراسته بعنوان « رواد الشرق العربي في العصور الوسطى » ، منذ ما يزيد على الاربعين عاما ، ولا ريب في انه على مدى تنك السنوات الطويلة منذ صدوره حتى الآن صدر خلالها العديد من الدراسات التأريفية المتفصصة عن مرحلة الحروب الصليبية على نصو اعان على فهم جوانب رحلات اولئك الرحالة بصورة لم تكن متوافرة من قبل .

وقد قمت بدراسة كل رحالة بصورة مستقلة موضحا ما تناوله من زوايا سياسيه وجوانب افتصاديه ، وبواح دينيه ، دون الاغراق في الجانب الكنسي الدى نجده بنعصيلات كبيرة في معظم تلك الرحلات لاعتقادى بأن ذلك يحتاج الى باحث منخصص في الآثار المسيحية في بيت المقدس خاصة الكنائس ، كذلك اتجهت الى عقد مقارنة ببن أولئك الرحالة قدر المستطاع وفي نفس الحين لم اغفل أن اعقد مقارنات بينهم وبين الرحالة المسلمين المعاصرين لهم .

وأود أن أقرر هذا اننى تنساولت فى معرض دراستى لمؤلفسات اولئك الرحالة ما ذكروه بشأن امارتى أنطاكية وطرايلس ، على اعتبار أنهما كانتا تابعتين لمملكة بيت المقدس الصايبية ، ومن جهه أخرى ، ومع اهتمامى على ايراد كافة الجوانب الايجابية وكذلك السلبية فى رحله كل رحالة ، مع عدم اغفال روح وطبيعة العصر ، والمرحلة التاريخية ذاتها التى أملت تصورات معينة ، وحرصت على التعرض بالنفد لبعض الرويات ذات الطابع الاسطوري أو التى يغلب عليها طابع المبالغة أو سمة التعصب ،

واخيرا ، أود أن أعبر عن تقديرى للقائمين بالعديد من المكتبات مثل مكتبات كلية الأداب حامعة عين شمس وكلية الآداب حامعة الاسكندرية ، وكلية الآداب حامعة الزقازيق ، وجامعة القاهرة والجمعية التاريخية المصرية ، وكذلك الجمعية الجغرافية المصرية ، والجامعة الامريكية ، وخاصة قاعدة كريزويل بها ، ودار الكتب المصرية ، والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية ، وكذلك المعهد الألماني للآثار ، ودير الآباء الدوميكان ودير الآباء الفرنسيسكان ، فضيلا عن المكتبات الخاصية للعديد من الاصدقاء والزملاء ،

ولا يفوتنى أن أقدم خالص تقديرى وشكرى لاثنين من المستشرقين ، أحدهما الامريكي كريستوفر ماتشرت Christopher Melchert بجامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتانيهما المستشرق القرنسى بيير تينار Pierre Thenard وقد قدما لى العديد من الدراسات الهامة عن عصر الحروب المعليبية في بلاد النمام على نحو أفادنى في اعداد هذه الدرلسة. ،

<sup>(</sup>٢) تم تناول أولئك الرحالة في الكتاب المذكور خلال الصفحات المتدة من ص ٨٠ الى ص ٨٥ ، وقد أغفل الصديث عن بعضهم ، وتناول البعض الآخر في اسطر معدودة .

كذلك اقدم تقديرى الى ١٠ د و قاسم عبده قاسم استاذ العصور الوسيطى بكليسة الآداب حجامعة الزقازيق و والذى كان أول من عرفنى على أولئك الرحالة منذ عدة اعوام وافادنى بملاحظات هامة عند مناقستى معده فى بعض جوانب البحث ، كذلك ١٠ د ٠ احمد رمضان احمد ، استاذ التاريخ الاسلامى بكلية الآداب حجامعة عين شمس الذى شجعتى على أن امضى فى تأليف هدا البحث وقدم لى العدديد من الملاحظات القيمة ، والحق أن الجهد الذى بذله معى ، يجعلنى اكرر تقديرى الخاص لسيادته ، ثم هناك ايضا ١٠ د ، اسحق عبيد استاذ العصور الوسطى بكليسة الآداب حجامعة عين شمس الذى المادئى بملاحظات هامة فى المرحلة المبكرة من اعداد البحث ،

وفى الختام اقدم تقديرى للصديق العزيز/ د. الحسين زغلول مدرس التاريخ المصرى القديم لمعاونته لى فى ترجمة احدى الدراسات الهامة باللغة الالمانية ، واننى ادين لم بعظيم التقدير لما بذله من جهد معى فى هذا الشان ، وفضلا عن ذلك هناك دور هام قام به الصديق العزيز الاستاذ/عبد الله رمزى ، مدرس مساعد الأدب العبرى بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب حامعة عين شمدن ، اذ قام بترجمة رحلة الرحالة اليهودى الألماني بتاحيا الراتسبوني عن اصلها العدرى ، بصورة افادتني بشكل واضح فى اعداد الفصل الخاص بذلك الرحالة ، كما اترجه بالشكر للاستاذ/عرفه السيد، أمين مكتبة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية لما اسداه لى من خدمة مخلصة مادة للاستفادة من المكتبة المدورة المدادة المناد المناد

ويبقى لى أن أتوجه بآيات العرفان والأعزاز العميق لوالدى اللذين شجعائى بصقة مستمرة على المضى فى اعداد هذه الدراسة ، ولا أملك أية كلمات تفى بحقهما وبفضلهما على ، فجزاهما الله عنى خبر جزاء ، أما زوجتى الفاضلة فلها منى خالص التقدير أد وقفت الى جوارى طوال ثلاث سنوات ، هى عمر تأليف هذا الكتاب منذ أن كان فكرة إلى أن صار واقعا وحقيقة ، فلها منى خالص التقدير والعرفان .

والشيرا اذكر قوله تعالى :

« وفوق كل ذي علم عليم » •

وعلى الله قصد السبيل ٠٠

د محمد مؤنس احمد عوض

مصر الجديدة في ١٩٩١م



المدخسل

البحلة الاوربية الى فلسطين حتى اخريات القرن الحادى عشر م

#### الرحلة الاوربية الى فلسطين حتى اخريات القرن الحادى عشر م

يتطلب تناول الرحالة الأوربيين في مملكة بيت المقدس الصليبية .. بالمضرورة - عرض التطور التاريخي للرحلة الاوربية الى فلسطين حتى أخريلت القسرن السادي عشر م حينما اندلعت الحروب الصليبية من الغرب الاوربي طمعا في المغانم الاقتصادية للشرق الأدنى الاسلامي ومتسترة تحت شعار الصليب، ومن الطبيعي تناول ذلك التطور التاريخي على كافة المستويات الدينية والسياسية والاقتصادية ،

ويلاحظ أن المؤلفات التى كتبها الرحالة الاوربيون الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية ( ١٠٩٩ - ١١٨٧م ) تمثل - فى الواقع - امتدادا تاريخيا لرحلات أولئك الرحالة الذين زاروا المنطقة فى مرحلة ما قبل اندلاع الصليبيات ، اذ أن رحالة كل مرحلة قاموا بزيارة نفس الاماكن المتعلقة بذكريات المسيحية المبكرة ، والتى ورد ذكرها فى الكتاب المقدس ولاسيما العهد الجديد ، وان اختلفت رواياتهم بالطبع من خلال طبيعة العلاقات السياسية الدولية خلال كل مرحلة عاصرها كل رحالة، وكذلك اختلاف شخصية كل رحالة من حيث ثقافته وبيئته وقدرته على الملاحظة وتحليل ما يشاهده فى المنطقة من أحداث ومواقف معينة ، ولا نزاع فى أن تلك المفروق المفردية تلعب دورا هاما فى اختلاف نوعية كل رحلة عن الأخرى وبالتالى اختلاف نظرة الباحثين لها .

وف تعددت الدوافع التي دفعت بالاوربيين الى القدوم الى فلسطين خلال تلك المرحلة، فهناك مثلا الرغبة في الحج Peregrinatio ، وزيارة الاماكن والمواقع التي ارتبطت بسيرة السيد المسيح عليه السلام، ومثل عامل الحج جانبا هاما في الدوافع التي عدث بهم الى القدوم الى المنطقة، ومن ثم سنتناوله بصورة مفصلة •

وبالاضافة الى ذلك ، مثل الدافع الاقتصادى ركنا ركينا بين دوافع الرحلة الاوربية الى هناك ، اذ أن الكثيرين ذهبوا الى فلسطين وعادوا ومعهم العديد من انقتنيات والسلع التجارية من أجل بيعها في أوطانهم على سبيل تحقيق أرباح وفيرة ، خاصة اذا ما علمنا أن العديد من الأسواق التجارية قد عقدت في تلك البقاع وقد مثل الحجاج قوة شرائية لها شانها ، وفضللا عن ذلك وجد الكثيرون من التجار الذين انضموا الى صفوف الذين قاموا برحلة الحج الى قلسطين ، ولا ريب أنهم أرادوا الوقوف على احتياجات الشرق التجارية وهو أمر له أهميته البالغة لديهم .

وهناك اليضا الرغبة الملحة في استجلاء سحر الشرق وغموضه ومشاهدة معالمه بوصفه عالما غريبا عن اعين الأورببين ، كذلك وجدت رغبة قوية لدى المسيحيين الأوربيين في الوقوف على اوضاع اخوانهم المسيحيين الشرقيين خاصة عندما خضعوا

لسيطرة قدوى سدياسية غير مسيحية مثل القدوى الاسلامية ، ولم يكن من اليسسير معرفة ذلك دون الارتحال الى هناك ومتابعة أوضاعهم عن كثب ·

وقد قام العديد من الرحالة الاوربيين بالارتحال الى فلسطين فى مرحلة ما قبل الحررب الصليبية ، وتركوا مؤلفات هامة تروى تصوراتهم للمنطقة واهم معالمها المقدسة ولا شك ان ذلك افاد فى تتبع التطور التاريخى للرحلة الاوربية الى تلك البقاء ،

وبداية نقرر أن المسيحية ذاتها لم تقرر أمر الحج الى القدس ولا توجد أدنى الشارة فى العهد الجديد الى تلك الناحية ، ومع ذلك فمنذ أبكر الأزمنة شعر المسيحون بالرغبة القوية فى أن يروا بأنفسهم تلك الأماكن التى ارتبطت بذكريات المسيحية المبكرة مثل الموضع الذى ولد فيه السيد المسيح عليه السلام ، والأماكن التى تنقل فيها فى أرجاء فلسطين المختلفة مبشرا بالدين الجديد ، وقد ورث المسيحيون عن اليهود تقديرا كبيرا لديئة القدس (١) .

وفى خلال القرنين الأولين للميلاد ، لم يكن امر الترحال بهدف الحج الى المدينة المقدسة امرا ميسرا ، اذ أن المدينة امتدت اليها يد التدمير عام ٧٠م على يد القائد الرومانى تيتوس Titus (٢) • وذلك اثناء ثورة اليهود ، كذلك فأن السلطات الروسانية ساهمت بدورها في هذا الوضع ، اذ لم تكن لتسمح بمثل ذلك النشاط الديني في القدس •

وخلال تلك المرحلة المبكرة ، وجدت اشارات عن عدد من الأشخاص ذهبوا الى فلسطين الحج ، ومن المثلتهم الاستقف فرميليان Firmilian of Caesates Mazaca فلسطين الحج ، ومن المثلتهم الاستقف فرميليان ، وهناك السقف كبادوكي هو الكسندر Alexander والذي زارها من بعد زيارة فرميليان بسنوات قليلة (أ) ،

ريلاحظ أن التطور الحقيقي في فكرة الحج في السيحية حدث في عصر قسطنطين، الذي أوقف الاضطهاد الذي كان قد حل بالسيحية ، وعمل على أن يتبع سياسة متوانة تجاه القوى الدينية في الامبراطورية الرومانية(°) ، ونجد أن أمه هيلينا hiclona (سانت هيلينا فيما بعد ) ارتحات الى فلسطين من أجل الكشف عن رفات السيد المسين حما يعتقد المسيحيون - والحصول على كافة متعلقاته ، وقامت بالعثور على خشبة الصلب - كما يتصور المسيحيون - واقامت موضعها كنيسة القيامة ، ومنذ ذلك الحين صار الحج الى تلك البقاع تقليدا قائما لدى المسيحيين(") ، وهم الذين حرصوا على أن يقتفوا أثر القدسة هيلينا في ذهابها الى هناك .

ومن بعد رحلة القديسة هيلينا لدينا العديد من الاشارات عن اشخاص فاموا بالارتحال الى تلك البقاع التى عدت من اقدس مقدسات المهيميين ، ومن اوائل الذين

قاموا بالارتحال الى هناك رجل من بوردو Bordeaux وقد كتب رحلته عام ٢٣٢م(١) عندما أكمل الامبراطور قسطنطين مبانيه هناك ، ومن بعد ذلك بنحو نصف قرن قدمت للحج سيدة تسمى ايثريا Vetperis وأحيانا عرفت باسم القديسية سيلفيا St. Silvia الأقطانية(١) ، ومن المحتمل أنها قدمت من فرنسا ، أو أسبانيا ، أو منطقة تطل على المحيط الاطلنطي .

ولعلى من أهم الشخصيات التى قامت بالحج الى فلسطين خلال تلك المزحلة وتركت عزلمات هامة في هذا الشأن ، القديس جيروم . St. Jerome هن المضى فترد من الوقت في الصحراء بشمال بلاد الشام عند منطقة قنسرين من أجل أن يعد نفسه راهبا ، وبالفعل اختار الحياة الدبرانية ، وفي مرحلة من مراحل حياته غادر روما الى الشنزق في أغسطس من عام ٣٨٥م ، وفي الخريف ذهب الى انطاكية من أجل مقابلة سيدتين من النبيلات من روما أم وابنتها وكانتا قد قررتا أيضا القدوم إلى الشرق وأن تمضيا البقية البلقية من عمريهما في الشرق كراهبتين واسمهما بولا Paula وايستوكيوم Eustochlum (١٠) ، ومن انطاكية شرع الثلاثة في رحلة الحج والتي ومسفها جيروم في خطابين احدهما كتب في عام ٢٩٣٨/٣٩٢م بعد ستة أعوام من قيامه برحلة الحج ويخاطب فيه سيدة نبيلة رومانية تدعى مارسيلا 'Marcella ويدعوها براء القيام بنفس رحلته ويصف لها في خطابه ما ينتج لها من مغاثم ومكاسب روحية من جراء القيام برحلة الحج الى الأرض المقدسة غير أنه لا يسهب في التفاصيل(١٠) ، أما الخطاب الثاني فنجد القديس جيروم يصف فيه رحلة الحج التي قام بها مع بولا أما الخطاب الثاني فنجد القديس جيروم يصف فيه رحلة الحج التي قام بها مع بولا إلها الشعاب الثاني فنجد القديس جيروم يصف فيه رحلة الحج التي قام بها مع بولا إلها المناب عاما خلال المناب عاما خلال الثاني فنجد القديس جيروم يصف فيه رحلة الحج التي قام بها مع بولا إلها الشعاب الثاني فنجد القديس جيروم يصف فيه رحلة الحج التي قام بها مع بولا

وتاتى اهمية القديس جيروم ودوره فى تطور فكرة الحج الى بيت المقدس من خلال ادراك أنه اعتقد أن من التدين التعبد فى الموضع الذى وطأته قدما السيد المسيح عليه السلام(١٠) • وقد قوبل رأيه بالذيوع والانتشار والتحمس من أجل الاقتداء به وفد. تضاعف عدد الحجاج الأوربيين المذاهبين الى المدينة المقدسة وشجعهم على ذلك دعم السلطات الرسمية البيزنطية بل لقد صار فى بيت المقدس وحولها مائتا دير ونزل تم تشييدها من أجل استقبال أولئك الحجاج وجميعها تقريبا كائت تحت الاشراف الرسمى البيزنطي(١٤) •

واهتد الاهتمام بامن الحج الى بيت المقدس ليشمل الطبقة العليا ، ومن ذلك انه فى منتصف القدرن الرابع استقرت ايودوكيا Eudocia وهى زوجة الامبراطورة ثيودوسيوس الثانى Theodosius II استقرت فى القدس وأظهرت الامبراطورة اتجاها جديدا عندما قامت بارسال مقتنيات هامة الى أحد أقاربها فى القسطنطينية ، ومن أمثلتها صورة للسيدة العذراء والسيد المسيح عليهما السلام ويقال انها صورت على يد القديس لوقا St. Luke .

وند أبرز هذا الموقف ما اتصل برحلة الحجاج الى بيت المقدس من اقتناء الذخائر المقدسة مثل رفات القديسين والشهداء وملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية ، وقد اكتسب أولئك الحجاج بعد عودتهم الى بلادهم مكانة مرموقة من خلال اقتنائهم لتلك المقتنيات التى تعود الى عهود المسيحية المبكرة وقد تم استخدامها من أجل تزيين الكنائس كذلك فان الملوك والأمراء في الغرب الأوربي حرصوا على اقتنائها اعسلاء لشاتهم في نظر رعيتهم (٢١) •

ومن الترن الخامس م وصلت الينا رحلة الى الأرض المقدسة قام بَهَا، رَجِنُل يدعى ابو خيريوس Eucherius وقد عمل استقفا لليون Lyons خلال المرحلة الواقعة من حوالى عام ٣٤٤م الى ٤٤٩م(١١) • وقد كتب خطابا تناول فيه امر رحلة الحج التى قام بها ، وارسل ذلك الخطاب الى صديق له يدعى فاوستس Faustus (١٨) •

ومن جهة اخرى ، لدينا من نفس القرن مؤلف هام عن رحلة حج قام بها بطرس الأببيرى Peter The Iberian وقد كان استفا مونوفيزيتيا ( مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح ) ولذا ، فقد عانى من الاضطهاد الذى حل به وكتبت سيرة حياته حوالى عام ٥٠٠٠م من جانب احدد تابعيه ، وهو يوحنا رفوس John Rufus (١٠٥) وقد رافقه على مدى حياته ، وصاحبه فى قسم من اسفاره فى فلسطين ، ومن الواضح انه قام بتلك الرحلة فى عام ٤٣٧م حيث ارتحال من ايبريا ( ضمن حدود جمهورية جورجيا Georgia فى الاتحاد السوفيتى حاليا ) الى القدس ، والجديد فى امر ذلك الحاج انه لم يكتب رحلته بنفسه وانما كتبها احد تابعيه (٢٠) ،

وقد شهد القرن التالى ونعنى به القرن السادس اندهارا واضحا لحركة الحج وتزايدت رحلات الرحالة الأوربيين وكتبت رحلات متعددة تخلد ذلك ولكى تساعد الحجاج الآخرين الذين سيرتحلون الى الأرض المقدسة ومن الأمثلة التى وصلت الينا من رحالة ذلك العصر ثيودوسيوس Theodosius (٢١) وانطونيوس الشهيد الينا من رحالة ذلك العصر ثيودوسيوس Antonius Martyr (٢١) وويرى البعض انه كانت لا تزال هناك صلات تجارية يبن الشرق والغرب ، ولم تكن هناك صعوبة لمواصلة الحج الى فلسطين ، وفضلا عن ذلك المجهولين الذين تركوا مؤلفاتهم عن رحلاتهم الى القدس ، وقد تناول ذلك الرجل كافة المناطق التي شاهدها في رحلته وكذلك الأشفاص الذين اتصل بهم وتعامل معهم ،

ومن المظاهر الدالة على ازدهاز الحج خالال ذلك القرن تأليف مؤلفات مرشدة المتحدة للحجاج ، ومن المثلتها كتاب مرشد الو دليل لبيت المقدس Thio Breviarus مرشدة المقدس من المقدن والله الفي من المجل الناس من المقدن والله المادس من ومثل تلك المؤلفات من المقترض انها وزعت في الغرب الأوربي ، وكذلك في الأماكن المقدسة ، وربما كانت تنتج على صورة صفحات عريضة ، وقام وكلاء

السعن بعرضها على المسافرين(٢٠) من الحجاج ، نظرا لكونهم مقبلين على زيسارة أماكن جديدة بالنسبة لهم ولم يألفوها من قبل ·

أما القرن السابع فقد شهد تطورا هاما في مسيرة الرحلة الأوربية الى الاماكن المقدسة ، اذ تزايد الاتجاه نحو الحج من أجل التكفير عن الذنوب ، وهنا ينبغي أن نقرر أن ذلك الاتجاه وجد حتى من قبل ذلك القرن ، فالقديس ماركيانوس نقرر أن ذلك الاتجاه وجد حتى من قبل ذلك القرن ، فالقديس ماركيانوس Marcianus ( القرن الخامس ) استطاع أن يقنع البغايا التأثبات بضرورة التكفير عن دنوبهن من خلال الذهاب الى بيت القدس والقيام برحلة الحج بفضل ما تحويه من شحنة دينية ونفسية مؤثرة ، وفي القرن السادس ذهب أهل الرها الى هناك من أجل التكفير عن الآثام التى اقترفوها في حق الرب ، ومع ذلك فأن القرن السابع شهد اتساع نطاق الناحية التكفيرية ويرى البعض أن التأثير الأيرلندي كان واصحا في هذا المصدد وجد دور القديس كولومبان واصحا في هذا المبال ، وفي هذا الصدد وجد دور القديس كولومبان واصحا في هذا المبال ، وفي هذا المدل الترخل الأديرة وشجع أمر الترحال الى الأرض المقدسة ، ويلاحظ أن نظام التكفير الإيرلندي تقرر فيه أن يقوم الشخص الذي ارتكب الخطايا والآثام برحلة حج طويلة وشاقة ، وذلك من أجل أن يكفر عن الذي الآثام ، وهذاك من يقرر أن هذه الاتجاه تطور تطورا واضحا فيما بعد الى حسد تلك الآثام ، وهذاك من يقرر أن هذه الاتجاه تطور تطورا واضحا فيما بعد الى حسد صار معها خلال القرن الثامن م ، بمثابة ظاهرة دينية شائعة في كافة أنحاء القارة الأوربية (١٠) .

وتجدر الاشبارة الى أنه خلال القرن السابع م ، وصلت الينا دحلة هامة قام بها الأسقف الفرنسى اركولف Arculf ، وذلك فى عام ١٧٠م والتى شملت مناطق مصر وبلاد الشام وكذلك القسطنطينية ، ومن الواضح أنه حادف مصاعب جمة خلال قيامه بالارتحال الى فلسطين لزيارة الأماكن المقدسة هناك ، وهو أمر ذكره بصورة واضحة فى ثنايا رحلته (٢٠) ٠

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه خلال ذلك القرن وقعت حركة الفتوحات العربيه الكبرى ودخلت بلاد الشام بما فيها فلسطين تحت السيادة العربية الاسلامية ، ويلاحظ أنه بصفة عامة السمت سياسة المسلمين تجاه الأماكن المقدسة لدى المسيحيين بالتسامح الدينى ولم تتسم بأى صورة من صور التعصب الدينى على نحو يشكل ظهرة واضدحة ،

ومن مرحلة القرنين السابع والثامن م وصلت الينا بعض المؤلفات التي كتبها عدد أمن الرحالة الأوربيين السيحيين الذين قدموا للحج الى هناك ، ومن أمثلتهم رجل يدعى ادومنان Adomnan of Lona وقد شغل وظيفة كنسية في ابونا محمد للاماكن المقدسة للحرام المناح المناح الله المناح الله المناح الله عدد كبير من الاهمية واستعان به عدد كبير من الاهمية واستعان به عدد كبير من

المعاصرين ، وقد آفاد في تأليفه لذلك الكتاب مما ألفه اركواف Arculf الذي زار النطقة في مرحلة سابقة(٣) •

وزد على ذلك هناك بعض الحجاج الذين قدموا من انجلتزا وهم الذين تزايد عددهم بصورة واضحة ، ومن امثلتهم ويلبالد Willibald (٢٦) وقد عمل استقفا لمنطقة ايكستادت Eichstadt في بافاريا Bavaria ، ومن المعروف انه قام في حداثة سنه بالارتحال الى فلسطين وذلك بعد مغادرته مدينة روما في عام ٢٧٢٧م ، ولم يعد اليها الاعام ٢٧٧م بعد متاعب عدة صادفته (٣٦) .

ويضاف الى ذلك ، هناك احد الرحالة ونعنى به الراهب ابيفانيوس Epiphanius ويضاف الى ذلك ، هناك احد الرحالة ونعنى به الراهب ابيفانيوس The Monk (٢٠) ، وقد عاصر الرحلة المبكرة من عهد العلاقة العباسية ، ووضع دليلا للأماكن المقدسة في فلسطين ، ويرى البعض انه اكتمل فيما بين عامى ٧٥٠ ، دليلا للأماكن المقدسة في فلسطين ، ويرى البعض انه المعنى ومن المحتمل المدون ، وقد الف ليكون مرشدا للحجاج والرحالة من آسيا الصغرى ومن المحتمل الأولئاك المادمين من القسطنطينية الى مدينة بيت المقدس وبيت لحم والأردن ،

ويبدو أن كتابة تلك المؤلفات المرشدة للحجاج قد تطورت مع مضى الزمن ، ومن المتصور انتشارها بصورة كبيرة ، نظرا لاحتياج أعداد غفيرة من الحجاج لها ، خاصة أولئك الذين يزورون تلك البقاع المقدسة لديهم وذلك للمرة الاولى ، ومن المنطقى أيضا تصور أن الذي قام بكتابة ذلك الدليل كان من أكثر الناس معرفة بالأرض المقدسة ، على نحو أهله للقيام بكتابة مثل ذلك الدليل الارشادي لغيره من الحجاج ،

وتجدر الاشارة الى ازدهار حركة ارتحال الأوربيين الى تلك البقاع خلال عهد الدولة الكارولنجية ونجد أن شارلمان Carolus Magnus قد حرص الحرص؛ كله على توطيد علاة اته مع الخلافة العباسية في بغداد وتلقى المصادر التاريخية المعاصرة أضواء كاشفة على العلاقات الكارولنجية العباسية ، ويبدو أن الخليفة العباسي هارون الرشيد قد منع شارلمان مفتاح بيت المقدس وسمح باقامة نزل للحجاج ، وهناك من يرى أنه أعطاه حق الاشراف المعنوى على المدينة (۱۲) غير أننا مخلف مع هذا الرأى فالأرجع أنه لم يمنحه مثل ذلك الاشراف المعنوى ، فيلاحظ أن الأساطير الاوربية نسجت الكثير حول شخصية وأعمال شارلمان بل أنها صورته قد ذهب الى الحج الى تلك المدينة المقدسة ، ويبدو أن الاتفاق بين الجانبين تناول التعاون مع الكارولنجيين من أجل محاربة الأمويين في الاندلس (۱۸) .

مهما يكن من المر، فقد شهد عهد شارلان ازدهارا لحركة الرحلاة الأوربيين الى الأراضى المقدسة في فلسطين، وقد جرب محاولة من الجل تنظيم الحج تحت رعايته، خاصة انه اعاد تشييد الفنادق والنزل في فلسطين، وانشآته في هذا الصدد تدل دلاله وضاحة على ان العديد من الحجاج قدموا الى تلك البقاع، ومن بينهم عدد

كبير من النسوة ، كذلك تم ارسال عدد من الراهبات الأسبانيات من أجل الخدمة في كنسة الضريح المقدس (٣٦) •

ومن لادلائل التى تشير الى أن عهد ذلك الامبراطور شهد تدعيما واضحا للحج المسيحى ، اننا لدينا وثيقة تاريخية تدل على مدى تسامح المسلمين تجاه قضية الحج المسيحى ، والوثيقة تعرف باسم « مفكرة بكنائس بيت المقدس » Commeroratorium «مفكرة بكنائس بيت المقدس » on The Churches of Jerusalem المدينة والمناطق المجاورة لها ، وكذلك اسماء وعدد الشمامسة ، والاساقفة ، والرهبان الذين يقومون بالمخدمة في تلك المؤسسات الدينية المسيحية ، وهناك من يرى أن تلك الوثيقة قد كتبت حوالى عام ١٠٨م في ظل العلاقات الودية بين الخلافة العباسية والامبراطورية الكارولنجية ، وأن من المستحيل انجاز ذلك العمل الكبير الدقيق الاحمائي الطابع دون أن يكون من خلال موافقة رسمية (١٤) ، وقيمة الوثيقة انها توضيح أن المؤسسات المسيحية في فلسطين كانت تعيش مرحلة هامة من الازدهار حينذاك (١٤) دون أي اضطهاد رسمي من السلطات المسلمة ،

ومسع ذلك فان الأمر لم يستمر طبويلا \_ كما يقرر رنسيمان \_ اذ تداعت الامبراطورية الكارالونجية ، وعندما قدم برنارد الحكيم Bernard The Wise (<sup>75</sup>) من بريارة البقساع المقدسية عام ۸۷۰م ، ادرك ان المؤسسات التى شيدت في عهد شارلان لا تزال مستمرة في العمل غير انها كانت على ما يبدر خاوية (<sup>15</sup>) ، وفي طريقها للانهيار ، ويقرر رنسيمان أن برنارد لم يستطع أن يقسوم برحلنه الا بعد أن حصل على جواز سفر من السلطات المسلمة التي كانت تسبطر حينذاك على مدينة يارى في الجنوب الايطالي (<sup>15</sup>) ، ونعتقد أن ذلك الاجراء كان اجراء المنيا ضروريا ولا يمثل أي نوع من الاضطهاد الديني ضد الحجاج الأوربيين .

وفى القرن العاشر م حدثت تطورات هامة فى أوربا وكذلك فى العدلقات بين الشرق والغرب كان لها دورها الفعال على مسيرة الرحلة الأوربية الى فلسطين خلال ذلك القرن ، اذ أن حركة ديركلونى والتى قامت باصلاح أوضاع الأديرة فى أوربا وقامت بنهضة دينة كبيرة عملت على أن تزدهر حركة الحج وقامت الأديرة الكلونية باقامة شبكة كبيرة ، تهتم بالحجاج وبشئونهم ، وتقوم بتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل توفير ما يلزم الحجاج من احتياجات مختلفة (ألا) •

وعلى مستوى العلاقات بين الشرق والغرب حدثت بعض التطورات المؤثرة أذ فقد المسلمون بعض مراكزهم الاستراتيجية الهامة ، كذلك نشط الاسطول البيزنطى بيقوم بدوره الامنى في البحر المتوسط ، ومن جهة أخرى نشطت القوى التجارية الايطالية من أجل أقامة علاقات تجارية وثيقة مع الموانىء الاسلامية (٢٠) ، وفي الشرق الاسلامي دخلت الخلافة العباسية في مرحلة من مراحل الضعف ، وقام نوابها في فلسطين بحسن

استقبال الحجاج الأوربيين الذين مثلوا دخلا ماليا هاما لميزائية البلاد فضلا عن حقوق فرض المكوس، وعندما سيطر الاخشيديون ومن بعدهم الفاطميون على فلسطين تزايدت حركة المحج الى هناك(١٠٠) ولم تكن هناك صعوبة في أن يقوم الحجاج باستخدام السنن من أجل أن تنقلهم من بارى الى الاسكندرية أو المدن الساحلية الشامية وقعد فضل أغلب الحجاج أن يقوموا بالابحار في أحد السفن الايطالية الى القسطنطينية وزيارة مجموعة التحف الكنسية هناك، ومن بعد ذلك يذهبون عن طريق البر الى فلسطين ويلاحظ أن الطريق البرى كان دائما أقل تكلفة من الطريق البحرى ووجدت هناك طرق برية ميسرة بين الأناضول وبلاد الشام(١٠) ٠٠

ولدينا السماء عدد كبير من اولئك الحجاج الذين زاروا فلسطين خلال القرن العاشر م او من امثلتهم هيلدا المنائلة المنيسة سيوابيا Suabia التي ادركتها المنية في بتلر خلال رحلة الحج التيقامت بها في عام ١٩٩٩(٥) ، كذلكجوديت dith لوقة باعاريا Bavaria شقيقة اوتو الأول Otto T ، والتي كانت في فلسطين في عام ١٩٧٠ (٥) ، ومن النبلاء والنبيلات الذين قاموا بالحج خلال ذلك القرن هناك كوننات ارديش Ardeche ، والكي Arcy ، وانهالت Anhalt ، وفيينا Wienne كوندان الديش Odrzia ، والنهالت المنائلة كبسار رجال وفردان Olivola ، وجوريزيا Gorizia ، كذلك قام بالترحال الى فلسطين في الكنيسة ومن امثلتهم السقف اوليفولا Olivola الذي قام بالترحال الى فلسطين في عام ١٩٠٠(٥) ، والقديس كونراد St. Conrad الذي قام بالترحال الى فلسطين في وقام بتادية الحج من خلال ثلاث رحلات مستقلة ، والقديس يوحنا St. John اسقف بارما Parma الذي لم تقل رحلات مستقلة ، والقديس يوحنا Parma الي المين الرجال والنساء الفقراء غير ان مؤنفي الحوليات لم يعنوا بايراد السمائهم بطبيعة الحال على المال المال المال المال المال الماليات الم يعنوا بايراد السمائهم بطبيعة الحال "

ويمثل القرن الحادى عشر تطورا هاما ومونرا بالنسبة للحج الى فلسطين بصورة واخسة على نحو ميزه على القرون السابقة ويلاحظ انه حوالى اوائل ذلك القرن قام الخليفة الحاكم بامر الله باضطهاد العناصر المسيحية في دولته ، ويقال انه قام بتدمير كنيسة الضريح المقدس The Church of The Holy Sepulchre ، ومع ذلك ينبغى أن نذكر أن اضطهاد الحاكم بامر الله لم يكن موجها ضد العناصر المسيحية فقط، بل كذلك ضد العناصر المسلمة السنية ايضا ، ويمثل عهده مرحلة استثنائية قصيرة اذا ما قورن بسماحة القوى السياسية الاسلامية تجاه رعاياها من العناصر المسيحية ، وفي الراحر عهده عاد الى اتباع سياسة التسامح وسمح لن احبر على اعتناق الاسلام بالمعودة لدينه .

ومن بعد عهد الحاكم بأمر الله ، وجد اتجاه نحو وقف سياسته تجاه العثاضر المسيحية ، ونجد أن الامبراطور البيزنطى رومانوس الشالث المسيحية ، ونجد أن الامبراطور البيزنطى رومانوس الشالث

ومن جهة أخرى ، حدثت بعض التغيرات الهامة في القارة الأوربية كان الها أثرها الابجابي على حركة الحج المسيحي ، اذ تحول الهنغاريون الى المسيحية وذلك في عام ٩٧٥م بفضل القديس ستيفن St. Stephen على نحو فتح مرة أخرى الطريق البرى عبر الدانوب والإمبراطورية البيزنطية وهو طريق فضله الهنغاريون ، كذلك فان الامبراطور البيزنطي باسل الثاني Basil II ( ١٧٦ - المضع كافة مناطق شبه الهنغاريون ، كذلك فان الامبراطور البيزنطية (٥٠) ، وكان بامكان الحجاج القادمين من وسط جزيرة البلقان الى السيادة البيزنطية (٥٠) ، وكان بامكان الحجاج القادمين من وسط أوربا أو فلاندرز Flanders على هذا الأساس أن يرتحلوا عبر أراضى الامبراطور الغربي حتى يصلوا الى هنغاريا بالقرب من فيينا Vienne وعندئذ كان في الغربي حتى يعسلوا الى هنغاريا بالقرب من فيينا Belgrad على الحدود البيزنطية (٥٠) ، ثم متدورهم أن يعبروا هنغاريا الى بلغراد Belgrad على الحدود البيزنطية (٥٠) ، ثم وفضل الحجاح الذين قدموا من فرنسا وايطاليا ، أن يستخدموا طريق ابوليا Apulia ويغبرن مضايق الادرياتيك Adriatic ، من هناك وصلوا الى درافيوم ويغبرن مضايق الادرياتيك Adriatic ، من هناك وصلوا الى درافيوم

ومن الأهمية بمكان ملاحظة تزايد اعداد الحجاج الأوربيين الذين قدموا الى المنطقة خلال ذلك القرن ، وهناك اشارات متعددة دالة على الولئك الذين قاموا بالقدوم الى هناك ، وخلال عامى ١٠٠٢م ، ١٠٠٢م ، هناك اشارة عن راهب مجهول من تور عناك الالا Bamberg ، وفسيك نيرا Fulk Nerra كونت أتجو Anjov ، وقد قام بثلاث رحلات الى فلسطين ووافته منيته في عام ١٠٤٠م في مدينة متن Metz ، هي مدينة متن Metz (١٠٠٠) .

وفضلا عن ذلك ، ارتبطت الأساطير بالحيج الى الاماكن المسيحية المقدسة ، ففى عام ١٠٠٣م لدينا أسطورة عن شخص ما يدعي جي Guy ، وهو راهب من برابانت المتعلق الله المسيحية الذي يظهر فيه أولاف تريجفيسون Braban! (١٦) الذي يعد الملك المسيحي الأول للنروييج Norway ويلاحظ أن هذه القصة اسطورية تماما ، اذ ان اولاف مات عام ١٠٠٠م في معركة سفولد الان المن شعبه اعتقد الله استطاع الفرار والحج الى المدينة المقدسة ، ومثل أمر ججه الى هناك جزءا من تلك الاسطورة البطولية (١٠٠٠ه) .

ونوالت أعداد الحجاج ، وكذلك الاشارات المتعلقة بأولئك الاشخاص الذبن فاموا بالرحلة الى تلك البقاع المقدسة ، وقد قام أحد الكهنة الفرنسيين في عام ١٠٠٤م بالحج الى هناك وهو جوزلين الفليرى (٣) ، وفي العام التالى أي عام ١٠٠٥م حج روجير الفيجي Koger of Figeae (١٠٥٠ كذلك وردت لدينا اشارات عن بويو رئيس اساقفة تربيه Trier الذي قام برحلته عام وردت لدينا اشارات عن بويو رئيس اساقفة تربيه المتصف ذلك القرن وتصديدا عام ١٠٠٨م وذلك برفقة الناسك سيميون ، وحوالي منتصف ذلك القرن وتصديدا عام الامبراطور هنري الثالث بالارتحال ، غير أن رحلته لم تكن موفقة ، وفقد المواله في الطريق (٢٠٠٠) ،

وهكذا ، تزايد اعداد من يقومون بالترحال الى فلسطين خلال ذلك القرن على نحو خاص ، ولدينا اشسارة هامة وردت لدى احد المعاصرين وهو رالف جلابر racer racer اذ يقرر انه فى البداية ذهب العامة ، ثم اولمتك الذين انحدروا من الطبقة الوسطى ، ثم فام بالحج العديد من الملوك والكونتات والركيزات والأساقفة، وليس هذا فحسب ، بل النساء ايضا وهو امر لم يعهد من قبل ، وقد تمنى العديدون ان يدركهم الردى هناك بدلا من أن يعودوا ادراجهم الى بلادهم(٢٦) .

ومعنى ذلك ، أن القرن الحادى عشر م ـ وهو القرن الذي وقعت في ختامه حركة الصليبيات ، شهد تضخم ظاهرة الحج الى فلسطين ، وقد غادرت الغرب الأوربي أعداد ضخمة في وقت مبكر من الربيع وخلال رحلتهم كانوا في مجموعات صدغيرة أو كبيرة ، وأحيانا وصل عددهم الى الف شخص ، وفي المدة من عام ١٠٢٠ الى ٥٢٠١م حدث الحج الكبير الذي قداده سيجفريد Siegirical رئيس اساقفة ماينز رجال الكنيسة (١٠٠١م) ، ويقال ان عدد الحجاج بلغ سبعة آلاف أو عشرة آلاف(١٠) ، وقدره رجال الكنيسة (١٠٠) ، ويقال ان عدد الحجاج بلغ سبعة آلاف أو عشرة آلاف(١٠) ، وقدره وكانوا منظمين تنظيما جيدا ، غير أن أغلب الحجاج كانوا يقرمون بالحج دونما تسليح (١) ، ويقال ان عدد الدين عدادوا من تلك الرحام بلغ نحدو مائتين مبالغة أي تقليل عدد الذين نجوا من أجل أن يقوموا برحلة الحج الى المحارم المقدسة، مناهر الإبطال الذين تحملوا المشاق من أجل أن يقوموا برحلة الحج الى المحارم المقدسة، الحارم المسيحية المقدسة ، حتى يكونوا مثالا وقدوة لغيرهم ،

ولا نزاع فى ان ذلك الحشد الكبير كان بمثابة اكبر جماعة انضم بعضها الى بعض فى مسيرة واحدة قبل بدء الحركة المسليبية ، وكان بين هؤلاء الالمان الساقعة ورؤساء اسقفيات وعدد من الاقطاعيين والنبلاء والفرسان ، وقد ساروا فى مناطق وسط اوربا الى القسطنطينية ثم الى اسيا الصغرى Asia Minor ثم منها الى بلاد الشام وتحديدا الى فلسطين (٧٠) ، وفضلا عن ذلك قامت حملة

كبيرة. للحج الى فلسطين في عام ١٠٨٨ بغيادة الكونت روبسرت الأول الفلائدرزي Robert I of Elanders ، وذلك قبل سبع سنوات فقط من الدعسوة للحمله الصليبية الأولى •

ويلاحظ أن عنة مصاعب واجهت أولئك الحجاج في رحلتهم الى الاراضى المقدسة ، منها ما اتصل بالظروف والاحوال المناخية ، خاصة حرارة الطقس في جيال الاناضول ، ووعورة المسالك البرية لا سيما في المناطق الجبلية والصحراوية، كذلك احتمال تعرض الحجاج الى الامراض واحتمال وفاتهم من جراء ذلك مسلع نقص الرعاية الصحية والوعى الطبي بصفة عامة في ذلك العصر ، أما في مجال البحر ، فهناك خطر العواصف المدمرة التي تعصف بالسفن وتهددها بالمغرق ، ومن المصاعب التي واجهت الحجاج ما اتصل بالناحية السياسية ، من ذلك أن النورمان بعد أن هاجموا أملاك الامبراطورية البيزنطية في جنوب ايطاليا صار الحجاج النورمان يتعرضون للمضايقات من جانب الموظفين البيزنطيين ، كذلك وجدت بعض المشكلات الناجمة عن تمرد بعض الامراء المسلمين في بلاد الشام على الخلافة المسلمين الناجمة عن تمرد بعض الامراء المسلمين في بلاد الشام على الخلافة الفلطمية ، على شحو كان من المكن أن يؤثر على سيولة تدفق حركة الحجاج المسيحيين الى فلسطين (٣٠) .

وينبغى الا يغيب عن اذهاننا أن الصراع بين القوى الاسالمية السياسية والمذهبية المتناحرة مثل العداء السنى ـ الشيعى قد أثر على حركة الحج المسيحى الى هناك ، ومن المعروف أن السلاجقة قد تمكنوا من الاستيلاء على بيت المقدس فى عام ١٠٧١ ممن خلال قائدهم السز(١٠) ، وذلك بعد أن ظلت خاضعة للسيطرة الفاطمية ، وأن استردها الفاطميون منهم قبيل مقدم الفزو الصليبى للمنطقة ، ويلاحظ أن السلاجقة لم يضطهدوا عناصر الحجاج المسيحيين ، وهناك من المؤرخين الأوربين المحدثين من يقرر ذلك صراحة (١٠) .

ولا نزاع في ان الحج المسيحي لعب دورا بارزا في اندلاع الحركة الصليبية ، ان البابوية ممثلة في البابا اوربان الثساني ITbanus II (١٨٨٠ - ١٠٨٩ ) ان الأماكن المقدسة لدى المسيحيين في فلسطين قد تعرضت للتخريب ، وان المسيحيين انفسهم يتعرضون للاضطهاد ، وان هذا هو الحال بالنسبة للحجاج الأوربيين ، وذلك من خلال المجمع الذي عقده في كلير مونت بجنوب فرنسا ، والذي اتقى فيه خطابه الشهير في ٢٧ نوفمبر ١٩٠٥م(٢٠) ، ويلاحظ أن استمرار الحج الي تكون المقاع المقدسة لدى العالم المسيحي قد أدى الي اعتقاد ساد الأوربيين بضرورة أن تكون المناطق التي شهدت ميلاد السيد المسيح المعجز ومعجزاته - تكون تحت السيادة المسيحية ومن جهة أخرى صورت الحوليات الصليبية جموع الصليبين وافدين المساهدين المسلحون ومعنى ذلك أن الحركة الصليبية قد اعتمدت على وافدين السامنيين هما : الحج الى البقاع المرتبطة بذكريات المسيحية في عهدها

المبكر ، والحرب المقدسة ضد أعداء المسيح ( $^{\vee}$ ) ، وفي الرافسد الأخير أمكن تحويل المسيحية من ديانة مسالمة ترفض الحرب وتنبذ لغة القوة الى ديانة مصاربة يحشد معتنقوها آلة الحرب الضخمة من أجل الاعتداء على الشعوب غير المسيحية ، ويلاحظ أن مثل هذا التطور الخطير لم يحدث بين عشية وضحاها بل استغرق أمدا طويلا من أجل تحريب المسيحية أي جعلها ديانة محاربة •

مهما يكن من أمر ، فقد قدم الصايبيون الى المنطفة وتمكنوا بفضل ما كانت تعانيه من تفشى ظاهرة التشرذم السياسي والتصارع المذهبي ـ تمكنوا من اقامة كياناتهم السياسية الدخيلة في صورة مملكة بيت المقدس الصليبية وتوابعها في امارات الرها وانطاكية وطرابلس ، ولا جدال في أن الملكة اللاتينية أولت لأمر الحي أهمية كبيرة من أجل الظهور بمظهر المدافع عن المحارم المسيحية المقدسة أمام رعاياها من العناصر المسيحية في الداخل وكذلك أمام عالم المسيحية في كافة أنحاء المعمورة ، وعملت على توفير الراحة والأمان ـ قدر الاستطاعة ولكن دون جدوي في الكثير من الأحيان بفضل المقاومة الاسلامية ـ وتمثل ذلك في اقامة أماكن مخصيصة لاستقبال المرضى والجرحي من الحجاج أو من خلال تخصيص قوات تقوم بحماية الطرق البرية التي سلكها الحجاج منذ أن وصلت سفنهم إلى الموانيء الخاضعة بلسيادة السياسية الصليبية الى المواقع المقدسة في انحاء الملكة اللاتينية المنتفية المناهية و

ولا نزاع في أن أعداد الحجاج القلدمين الى تلك المواضع المقدسة قد تزايد بحسورة متضاعفة وملحوظة خلال عهد السيادة الصليبية على أجزاء من المطقة العرببة ، وخاصة من خلال الدعم الرسمي المتواصل فضلا عن اتساع الملاك كنيسة مملكه بيت المقدس بصفة عامة ، وتدفق الدعم المادي والمعنوى للكيان الصليبي في بلاد الشام على اعتبار أنه يقوم بحماية تلك البقاع المقدسة لدى المسيحيين في مواجهة الأعداء .

وبصفة عامة نلاحظ انعكاس ذلك الوضع السابق على مؤلفات الرحالة الأوربيين انفسهم فبدلا من الكتابة عن المواقع المقدسة من خلال احساس بالاغتراب والقلق ، وجدنا الأمر تغير بصورة كبيرة اذ اتسمت مؤلفات الرحالة الأوربيين التى رصلت الينا من تلك المرحلة بالحماس الشديد والثقة بالنفس والدعم المستمر المعنوى للمشروع الصليبي والتحمس له ولا نزاع في أنهم شعروا أن تلك البقاع التي قصدوها بالحج مثلت جزءا لا يتجزأ من بلادهم .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ذلك ، عرض لتطسور الرحلة الأوربية الى فلسسطين حتى الخريات القرن الحادى عشر م ، فسنرصده من خلال الحادى عشر م ، فسنرصده من خلال عدد من الرحالة الأوربيين الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية (١٠٩٠–١٠٨٧م) وتركوا مؤلفات هامة تروى تطور أحداث رحلاتهم الى هناك ، وقد الفت تلك المؤلفات المسواء كاشفة على العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والكنسية المتصلة بتلك الملكة ، الأمر الذى سنحاول تناوله بصورة مقصلة على امتداد الفصول التالية •

#### الهوامش:

- Runciman, «The Pilgrimages to Palestine before 1095», in (1) Setton, A Historp of The Crusades, Vol. 1, Pennsylvania 1969, P. 68.
- William of Tyre, A History of deeds done beyond the sea, (7) Trans. by Babcoch and Krey, Vol. I, New York 1943, P. 341.

Book, A History of RomeTo 565 A.D., New York 1964. P. 305. قاسم عبده قاسم ، الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية دراسة عن الحملة الأولى ، ط · القاهرة ١٩٨٧م ، ص ٣٠٠ .

- Rumeiman. Op. Cit., P. 69.
- Runciman, Op. Cit., P. 69.
- (a) عن موقف الامبراطور قسيطنطين من الفرق السيحية ، انظر : رافت عبد الحميد ، الدولة والكنيسة ، قسطنطين ، ط القلمرة ١٩٧٤م ،
  - (٦) عن القديسة هيلانة ودورها ، انظر :

Eusebius. Extraits from Eusebius Life of Constantine, Trans. by John Bernard, P.P. T.S., Vol. I, London 1896, P. 11.

Attwater, The Penguin dictionary of Saints, London 1978, P. 166.

Runciman, A History of The Crusades, Penguin Books, Vol. I. London 1978, P. 39, The Pilgrimages, P. 69.

اسحق عبيد ، « قصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصلب ، أسطورة أم حقدقة » مجلة كلية الآداب - جامعة عين شمس ، م (١٧) عام ١٩٧٠م ، ص ٥ - ص ٢١ وقد ذكر الرحالة المسلم الادريسى في كتابه نزهة المستاق ، أن كنيسة القيامة يتجه اليها المسيحيون من كافة البقاع للحج ، وفي ذلك أورد ما نصه « هي - أي كنيسة القيامة - المحجوج اليها من جميع بلاد الروم التي في مشارق الأرض ومغاربها » · عن ذلك :

الأدريسى ، نزمة المستاق الى اختراق الآفاق ، تحقيق جابريلى وديلافيلا ، ط نابرلى ، ج٤ ، ص ٣٥٨ ٠

Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before The Cusades, London (V) 1977, P. 1.

وانظر الترجمة الانجليزية للرحلة:

The ITinerary of the Bordeau Pilgrim, Trans. by Stewart, P.P.T.S., Vol. I, London, 1896.

وَأَيْضِنَا الدَّدِرَاسِنِينِ الْهَامِتِينَ الْحُلِّ مِنْ مَوْمِرِتْ وَالْبِيْرِهُ : ' Mommert, «Das Jeidsalem des Pilgers Von Bordeaux 333» ZD P.V.. T XXIX XXX; 1906—1907, PP. 193—195: E ber h, «Der Teich Betsaida a beim Pilger Von Bordeaux Z.D.P.V., T XXIX--XXX, 1906--1907, P.P. 193--195.

: وعن الطبعات المتعددة للرحلة والدراسات الهامة التي تناولتها ، انظر Tobler, Bibliographia Geographica Palestinae, Leipzig 1867, P. 5. Mayer, Bibliographie Zur. Geschichte der kreuzzuge, Hannover 1965, P. 33.

Wilkinson, Op. Cit., P. 3. (A)

(۱) القديس جيروم ,«St. Jerome» ويسمى ايضا سوفرونيوس يو سهابيوس وقسد ولد في ستريدو Sephronius Eusebius Hieronpmus هدرونيدوس حوالي عام ٣٤٢م، ويعد من أكثر آباء الكنيسة Strido بداساشیا Dalmatia تعليما وثقافة • وقد درس في روما مدة ثمانية عشر عاما ، وفي عام ٣٧٤م اتجه الى بلاد الشام وعاش بين جموع الرهبان والمتشكين الى الشرق من انطاكية ، وهناك تعلم اللغة العبرية بفضل مساعدة أحد الأحبار اليهود ، وفيما بعد ارتحل الى القسطنطينية حيث اتصل بجريجوري النازيانزي Gregory of Nazianzus ساعده على تعلم اللغة اليونانية واتقانها ، وفي عام ٣٨٢م ، ارسىل اليه البابا دماسوس يستدعيه الى روما وذلك من أجل القيام بترجمة الكتاب المقدس الى اللغة اللاتينية ، ويقال أن ذلك العمل استغرق منه عدة سنوات ، وقد انهمك جيروم في الحياة الديرانية والتنسك ، وكان له تاثير كبير على اتباعه من الرجال والنساء على حد سواء ، كذلك قام بالارتحال الى بيت لحم من أجل التعبد في ثلك الأماكن التي شهدت حياة السيد السيح ، وقد الدركته منيته هناك بعد صراع طويل مع المرض وذلك في عام ٢٠٤م ، ويلاحظ أنه يتم الاحتقال بعيد ذلك القديس في يوم الثلاثين من شهر سبتمبر ، منه انظر:

Edcy. Amer, «St Jerome», Vol. XVI, U.S.A., 1985, P. 23—24.
Academic Amer. Encp., «St Jerome», Vol. XI, New Jersp 1981, P. 398.
Ency. Brit., «St. Jerome», Vol. XIII, London 1958, P. 2—3.
Latourette, A History of Christianity, New York 1953, P. 231—233.
ATTwater, Op. Cit., P. 185—186.

اسحق عبيد ، معرفة الماضى ، من هيرودوت الى توينبى ، ط القاهرة ١٩٨١م ، ص ١٤٩ حص ١٥١ ، من آلارك الى جستنيان ، دراسة فى حوليات العصور المظلمة ، ط القاهرة ١٩٧٧م ، ص ١٥٩ مـ ١٦٦ ٠

Wilkinson, Op. Cit., P. I.

القديسة بولا St Paula ، ولدت في روما عام ٣٤٧م ، ووفقا لما ذكره St. Jerome ، وقد القديس جيروم St. Jerome ، فانها تزوجت من السيناتور توكسوتيوس ، وقد توفى ، فتركها ارملة لها خمسة اطفال ، وقد بلغت من العمر حوالي ثلاثة وثلاثين عاما ، وتحت تأثير صديقتها المخلصة القديسة مارسيلا والقديس جيروم اتجهت الى حياة دراسية علمية ، وفي عام ٣٨٥م عقدت العزم على ان تستقر في بيت لحم بجوار

القديس جيروم، ورافقتها في ذلك أختها القديسة ايستوكيوم، واتخذت القديسة بولا مركزا مرموقا من بين النساء اللائي أحطن ذلك القديس ، وإقامت نزلا للنساء وآخر للرجال، وقد تعلمت اللغة الدونانية من والدها ، كذلك اتجهت نحو دراسة اللغة العبرية ، وقد أفادها ذلك عندما سعت الى دراسة الكتاب المقدس تحت اشراف استاذها ، ومن المعروف أدها ، فهيت في بيت لحم ، وذلك في عام ٤٠٤م ، وقد تقرر أن يكون يوم الاحتفال بعيدها ، يوافقيوم السادس والعشرين من شهر يناير ، عن القديسة بولا أنظر :

ATTwater. Op. Cit., P. 269-270.

اما القديسة ايستوكيوم St. Eustochium ، فقد ولدت في روما عام ٢٦٨، وقد رافقت القديس جيروم خلل اقامته في بيت لحم ، وغدت تلميذة متفوقة من تلميذات ذلك القديس ، وتعلمت اللغة اليونانية كذلك درست اللغة العبرية شائها في ذلك شان اختها بولا ، وقد افادها ذلك بلا ريب به في دراسة الكتاب القدس ، وعندما توذيت بولا عام ٤٠٤م ، احتلت ايستوكيوم مكانها في مرافقة الأرامل في بيت لحم ، وقد عبر القديس جيروم عن أسفه عليها بقوله « انها كانت امراة ذات جسد نحيل وروح مظيمة » ، وقد توفيت القديسة ايستوكيوم في المدينة المذكورة عام ١٩٩٩م وتقرر أن يكون يوم الاحتفال بعيدها يوافق يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر ، ويلاحظ أن هناك احد الأدبرة قد اقيم على شرف تلك القديسة وحدد البعض موقعه بأنه بين جرش وبيت المقدس عن القديسة ايستوكيوم ، انظر :

ATTwater, Op. Cit., P. 124.

وانظر خطاب بولا واختها الى صديقتهما مارسيلا Marcella عن الأماكن القدسة في السلطين • من خلال الترجمة الانجليزية التي قام بها أوبرى ستيورات :

The Letter of Paula and Eustochium to Marcella about The Holy Places,

Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. I, London 1896.

ايضسا:

Paula et Eustochium, De Locis Sanctis, P.L., T. XXII, 482-492.

وعن طبعات الرحلة انظر:

Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Heiligen landes Bezuglichen Literatur Von 333 Bis 1878, Berlin 1890, P. 5.

وعن دير ايستوكيوم انظر:

Claude, Conder, Lieut, «Medieval Topography of Palestine», P.E.F., I.ondon 1875, P. 93.

Wilkinson, Op. Cit., P. T.

(11)

Wilkinson, Op. Cit., P. I.

(11)

وعن خطابات القديس جيروم انظر:

The Pilgrimage of The Holy Paula, by St. Jerome, Trans. by Aubrev Stewart, P.P. T.S., Vol. I, London 1896.

Wilkinson, Op. Cit., PP. 47-52.

وايضا:

Runciman, The Pilgrimages, P. 69.

(14)

(18)

(١٥) القديس لوقا St. Luke ، من المحتمل انه ولد في انطاكية Antioch من أصل يوناني ، وقد تحدث عنه القديس بولس Antioch من أصل يوناني ، وقد تحدث عنه القديس بولس بولس الرسل ، على اعتبار أنه طبيب ، وهو مؤلف الانجيل الذي يحمل اسمه وسفر أعمال الرسل ، ويبدو أنه صاحب القديس بولس في رحلتيه الثانية والثالثة التبشيريتين وفي رحلته الى ايطاليا ، وقد مات لوقا في اليونان عام ٢٠٥ ، ولم يكن قد تزوج بعد ، ويقال انه مات شهيدا ، غير أن ذلك موضع شك كبير ، ويلاحظ أن القديس لوقا يعد بمثابة القديس الحامي للأطباء والجراحين ، وكذلك رسامي اللوحات الفنية ، وهو نفسه كان يعد رساما كبيرا ، وعلى الرغم من ذلك فان اللوحات التي يقال انه رسمها للسيدة العدراء والسيد المسيح عليهما السلام ترجع الى عهد متأخر للغاية وذلك وفق ما يقرره دونالد أتووتر ، وتجدر الاشارة الى أن يوم الاحتفال بعيد القديس لوقا ، هدو الثامن عشر من شهر اكتوبر ،

ATTwater, Op. Cit., P. 223.

على عبد الواحد وافى ، الأسفار المقدسة ، ط القاهرة ١٩٨٤م ، ص ٨٥ ٠

(١١) قاسم عبده قاسم ، المرجع السابق ، ص ٣٣ •

Wilkinson, Op. Cit., P. I

تظر نص الخطاب مترجما الى الانجليزية : The Epitome of St. Eucherius about certain Holy Places, Trans. by Aubrey Stewart, P.P. T.S., Vol. II, London 1890.

Wilkinson, Op. Cit., P.P. 53 -55. : المناف : Ruhricht, Op. Cit., P. 7.

Wilkinson, Op. Cit., P. 4.

ر ٢) انظر الرحلة مترجمة الى الانجليزية • المال الرحلة مترجمة الى الانجليزية • John Rufus, in Jsrusalem Pilgrims, PP. 57—58.

ر٢١) انظر الرحلة:

Theodosius, The Topography of The Holy Land, Trans. by J.H. Bernard, P.P. T.S., Vol. III, London 1893.

Wilkinson, Op. Cit., P.P. 63-71.

(۲۲) انظر رحلته:

Antonius Martyr, The Holy Places visited by Antonius Martyr, Trans. / Stewart, P.P. T.S., Vol. II, London 1896.

Wilkinson, Op. Cit., P.P. 79-89.

(27)

. 719:

(YE)

The Breviarius of Jerusalem, in Jerusalem Pilgrims, P.P. 59-61.

(٢٥) قاسم عبده قاسم ، المرجع السابق ، ص ٣٥

(٢٦) نفسه ، نفس المرجع ، ص ٧٧ ، حاشية (٧١) •

(۲۷) القديس كولمبان St. Columban ، ولد في لينستر فر عام ٥٤٠م ، وقد تحول الى سلك الرهبنة منذ شبابه عندما بلغ الوابعة والعشرين من عمره ، وتاثر ثاثرا كبيرا من جانب الرهبان الأيرلنديين ، وكان في مسحبته مجموعة من الرهيان بلغوا سبعة من بينهم القديس جال St. Gall ، وبعد فترة قصسيرة اسس ثلاثة مراكز ديرانية في ثلاث مناطق هي انجيراي Yhnnogray ولوكسويل Luxeuil ، وفونتين Fontaine • وأوجد نظاما ديرانيا خاصا به ، وتراسل مع البابا جريجوري الأول Gregory I ، وعلى أثر مثازعات دينية أجبر القديس كولبان ومجموعة من الرهبان الأيرانديين على مغادرة وطنهم ، واستطاعوا الوصول الى بريجنن Brogenz على بجيرة كونستانس Constance • ومنها اتخذ القديس طريقه Alps ، ثم الى لومبارديا Lombardy ، وقد بلغ حينذاك السبعين من العمر. • كذلك بدخل في منازعات الخرى مع خصوم له وارسل في أعقابها خطابا الى البابا بونيفاس الرابع Boniface IV • وقد امتد تأثير المؤسسات الديرانية التي اقامها ليشمل مناطق عديدة في فرنسا والمانيا ، وادركته منيته في بوبيو Bobbio بايطاليا في عام ١٥٦٥م، ويلاحظ أن يوم الاحتفال بذكراه يوافقق الثالث والعشرين من شهر نوالمين • عنه انظر :

ATTwater, Op. Cit., P. 91-92.

Ency. Brit., «Columban», Vol. VI, London 1958, P. 75, Ency. Amer., «Columbanus», Vol. VII, U.S.A., 1985, P. 338.

ستيقن جوين ، « دور أيرلندا في تاريخ العصور الوسطى » ضمن موسوعة تاريخ العالم ، نشر جون هامرتن جه ، ط القاهرة ، ص ۲۷ ـ ص ۲۸ •

(۲۸) قاسم. عيده قاسم ، الرجع السايق ، هن ٣٦ •

The Pilgrimage of Arculfus in. : بهن سالته النظر: (۲۹)
The Holy Land, Trans. by Macpherson, P.P. T.S., Vol. III, London, 1895.
Ruhricht, Op. Citt, P. 12—13. : النال درالنة عمران المتازة، عن الرحالا : المتازة، عن المتازة، عن الرحالا : المتازة، عن ا

محمود سبعيد عمران ، « اركولف ورحلته الى الشرق » ، ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط"، تحرير قالسم عبدة قامعم ، وزالت بعبد الحميد ، م (٣)، ط-القاهرة (١٩٨٥ ، من ١٩٨٨ )

Runciman, A History of The Orusades, Vol. I, P. 42, The Pilgrimages, P. 71.

عرير سوريال عطية ، العلاقات بين الفرق والغرب ، تجارية ، ثقافية ، صليبية، ت قيليب صابر يوسف ، ط القاهرة ١٩٧٧م ، ص ٣٠٠ و وعن طبعات رحلة الأكولة واهتمام الباعثين بها النظر :

Tobler, Op. Cit., P. 8.

Wilkinson, Op. Cit., P. 9.

 $(\Upsilon^{\bullet})$ 

(٣١) العنوان الأصلى لرحلة ادومنان هو:

De Locis Sanctis

انظر رحلته مترجمة إلى الانجليزية :

Adomman of Lona, in Jerusalem Pilgrims, PP. 93-116.

ايضا اشارة هامة لدى:

Ency. Brit. «Pilgrimage», Vol. XVII. U.S.A., 1959, P. 937.

(۳۲) انظر رحلته :

Willibald, Hodoeporicon, Trans: by Brownlow, in P.P.T.S. Vol. III, London 1892.

ر وعن طيمات الرجلة والدراسات حولها انظر:

Tobler, Op. Cit., P. 10.

Wilkinson, Op. Cit., P. 80.

Runciman, The Pilgrimages, P. 72.

(٣٤) انظر ترجمته الى الانجليزية :

Epiphanius The Monk, in Wilkisson, Jerusalem Pilgrims P. 11. Ruhricht, Op. Cit., P. 16-17.

Annales Regni Francorum, in Loyn and Percival, The Reign (77) of Charlemagne, Documents on Carolingian government and administration. London 1975, P. 42.

Pernoud, The Crusades, Trans. by Mclead, London 1962, P. 15.

. (٣٧) مانجد ، العلاقات بين الشرق والغرب في المصور الوسطى ، ط بيروت ١٩٦٦م ، ص ١٣٣ ، العصر العباسي الأول ، أو القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين ، ط القاهرة ١٩٧٣م ، من ٢٦٩ .٠٠٠٠

" " ((٣٨) "ماجد : "العصر العباسي الأول : ص ٢٧٠٠ ٠٠

Runciman, The Pilgrimages, P. 72, A History of The Crusa (71) des, P. 43.

(٤٠) المنوان الأصلى للدليل المذكور هو: Commemoratorium De Casis Dei Vel monasteriis. عن طبعات ذلك الدليل انظر: Ruhricht, Op. Cit., P. 15-16. وانظر الترجمة الانحليزية • Commororatorium on The churches of Jerusalem, in Wilkinson, Op. Cit., P. 137—138. Wilkinson, Op. Cit., P. 12. (11) Wilkinson, Op. Cit., P. 12. (24) (٤٢) انظر ترجمة الرحلة الى الإثمليزية: Bernard The Wise, The I Tinerary of Bernard The Wise, Trans. by J.H. Bernard, P.P.T.S., Vol. III, London 1893. Runciman, The Pilgrimages, P. 72, A History of The Crusa- (££) dos, Vol. I, P. 43. عزين سوريال عطية ، المرجع السابق ، ص ٣٠ ٠ Runciman, A History of The Crusades, Vol. I, P. 43. (£0) (٤٦) قاسم عيده قاسم ، المرجع السابق : من ٣٨ ــ من ٣٩٠ • Runciman, The Pilgrimages, P. 73, A History of The Cru- (EV) sades, Vol. I, P. 63. Runciman, The Pilgrimages, P. 73. Runciman, The Pilgrimages, P. 73, A History of The Crusades, Vol. & Oman, A History of The Art of War in The Middle Ages, Vol. II, London 1924, P. 237. Runciman, The Pilgrimages, P. 73. Ibis, P. 73. (01)

Ibid, P. 73. (OY)

Ibid, P. 73. (07) 

Ibid, P. 74. · ( ( 2 % ) رعن سياسة الخليفة الفاطمى الحاكم بامر الله تجام اهل الذمة واضطهاده لهم أنظر:

ابن الأثنير ، الكامل ، ج٧٠ ، ص ٣٤٠٠ ، ابن حماد ، أخبار ملوك بني عبيد وصيرتهم ، تنحقيق التهامي نقرة وعبد الحليم عويس ، ط القاهرة ١٤٠١هـ ، ص ٩٩ \_ ص١٠٠ ، المقريزي ، اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا ، ج.٢ ، تحقيق محمد حلمى منتشمه المجمدة طالقاهرة ١٩٠٧م ، ص ٩٤ ٠

Vatikiotis, «Al-Hakim Bi-Amrillah : The God-King Idea realised», I.C., Vol. XXIX, No. I, January 1955, P. 6.

ماجد ، الحاكم بأمن الله الخليفة المنتولي عليه " طه القاهرة ٥٩٩م ، ص ٩٩ س ص١٠٠١ ، المجلاقاتير بين الشرق والمغوب ، من ١٨٤ ، ظهون خلافية الفاطميين وسقوطها في عصير ، طن القاهرة ١٩٨٥م ، بعل ٧٥٦٠ بير ١٣٠٠ ، ترتون ، أهل الدمة في الاسلام ، ت . حسن حبشى ، ط القاهرة ١٩٦٧م ، ص٥٦٥ \_ ص٥٧٥ • الخربوطلى ، الاسلام وأهل الذمة ، ط القاهرة ٢٩١٩م ، من ٩٧١ . , 35)

Runciman, The Pilgrimages, P. 74. (00)

Ibid, P. 75. (01) Park Park Share

Tout, The Empire and The Papacy, London 1971, P. 178.

القديس سمتيفن الهند حارى . St. Stephen of Hungary! منغاریا ، ولد فی ازیترجوم Esztergóm ، وقد تم تعمیده عندما کان صبیا مع والدم دوق حيزا .Geza على يبد القسديس دالبرت البرج وى of, Prague ، شقيقة الامبراطور هنري الثاني Henry IT ، وفي عام ٧٧٩م خلف والده في الدوقية ، واخضيع البلاد للأمن والنظام، وفعلت دعائم سنانظيه المحيامية ، وتسلم التاج الملكي من البابا سلفهمتر الثاني ، وفي هام ١٠٠١م تم تتويجة كاول ملك لهنفاريا Hungary وبذل ستيفن جهده من أجل تحويل شعبه الى السيحية ، وعمل على تأسيس عية الديرة، وقد منادفين سياسته بمعارينية بمن جانب العظامين الوثنية ، وقد استبخدم العنف حيالهاء ويمثل القدس ستيفن مكانة رفيعة في تاريخ هنغاريا ، ومكانته تلك تفوق مكانة عدد من الأبطال والمواقة الهنمانيين الآهرين، وقد شهدت سنوات عمره الأنبيرة اصابته بالمريض، والنضراع المشين من جانب اقربائه في صورة المنازعات المحتدمة على خلافته في عرش البلاد ، وقد خلف القديس ستيفن ابد واحدا هو امريك Emeric او امرى Imre و الناهي و معنه بانه قفيس هو الآخر، ، وقد كانت وفاة القديس ستيفن في بوداً Buda في ١٥ اغسطس عام ١٠٢٨م، ويتم الاحتفال بعيده في يوم ٢ سبتمبر ٠ ATTwater, Op. Cit., P. 314.

عُدُهُ التقليم:

Runciman, The Pilgrimages, P. 75. (Y'') 16id, P. 75. (0A) Ibid, P. 75. (PO) Beazley, The Dawn of Modern Geographp, A History of (3.) expedițion and geographical science from the close of the ninth to the middle of the thirteenth century, Vol. II, London 1901, P. 125. Ibid, P. 126. (17)Ibid, P. 126. note (1): (77) Ibid, P. 126. (37) Ibid, P. 126. (38) ibid, P. 129. (20) Ralph Glabor, Historiarum, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, P. 174. قاسم عبده قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ، ط. الكويت ١٩٩٠م ، ص ٢٢ ، الخلفية الآيديولوجية ، ص ١٩١٩ ــ ص ٢٢٠ ، حيث توجد في الملاحق الترجمة العربية لنص رالس جلاس \* Beazley, Op. Cit., P. 129. ('V') زابوروف ، الصليبيون في الشرق ، ث٠ الياس شاهين ، ط٠ موسكو ١٩٨٦م ، من ٧٣ ، عذين مدوريال مطية ، المرجم السابق ، سي ٣٠٠ Riant, «Inventaire critique des lettres historique de croisades», A.O.L., T.I., Paris 1881, P. 53-54. Runciman, Pilgrimages, P. 76, Tout, Op. Cit., P. 178.  $(\lambda F)$ (٦٩) دايوروف ، المرجع السابق ، من ٢٢ Runciman, Op. Cit., P. 76.

Beazley, Op. Cit., P. 129.

(YY)

### وعن رحلة الحج الألسانية بالتفصيل أتظل :

Joranson, «The Great German Pilgrimage of 1064—1065», The Crusades and other Historical essays, presented to D.C. Munro, New York 1928, P.P. 3—43.

Runciman, Op. Cit., P. 76.

(YY)

Runciman, Op. Cit., P. 76.

(YY)

(٧٤) عن نشاط انسر انظر :

ابن القلانس ، ذیل تاریخ دمشق ، تحقیق سهیل زکار ، ط۰ دمشق ۱۹۸۳م ، ص ۱۷۶ ـ ص ۱۷۰ ، شاکر مصطفی « دخول الترك الفز الی الشام ، ، المؤتمر الاول لتاریخ بلاد الشام ، ط۰ عمان ۱۹۷۷م ، ص ۳۲۲ ـ ص ۳۷۰ ، سهیل زکار ، مدخل الی تاریخ الحروب الصلیبیة ، ط۰ دمشق ۱۹۸۶م ، ص ۱۹۷۷ ـ ۱٦۰ ۰

Thompson, Economic and Social History of the middle ages, (Yo, Vol., I, London 1959, P. 391.

Robert The Monk, in Peters, The First Crusade, The chronicles of Fulcher of Chartres and other source materials, Philadelphia 1971, P.P. 1—4, Baldric of Dol, PP. 6—10, Guilbert of Nogent, PP. 10—13.

Fulcher of Chartres, A History of the expedition to Jerusalem, Trans. by Rita Rian, Tennesse 1967, PP. 62—65.

Munro, «The Speech of Pope Urban II at Clermont», A.H.R., Vol. II, 1905, P.P. 231—242.

جوزيف نسيم يوسف ، « الدافع الشخصى في قيام الحركة الصليبية » ، مجلة كيلة الآداب ـ جامعة الاسكندرية ، م (١٦) عام ١٩٦٣م ، ص ١٩٨ ـ ص ٢٠٥٠

(٧٧) عن فكرة الحرب المقدسة وتطورها انظر:

Brundage, Holy War and The Mediebal Lawyers, in Brundage The Holy

War, Ohio State 1977, PP. 99—139. Cowdrey, The Genisis of The Crusade, in Brundage, The Holy War, Ohio State 1977, PP. 9—32, Saunders, The Crusade as a Holy War, in Brundage, The Crusades, Motives and achievements, Boston 1964.

ايضا:

عمر كمال توفيق ، مقدمات العدوان الصليبي ، الامبراطور يوحنا تزيمسكس وسياسته الشرقية ، ط٠ القاهرة ١٩٦٩م ، ص٣ حص ٥ ٠ قاسم عبده قاسم ، الخلفية الأينيولوجية ، ص ١٤ ـ ص ٢٠ ، محمد مؤنس أحمد عوض ، التنظيمات الدينية الاسلامية والمسيحية في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية ، رسالة ماجستير غير منشهورة ، كلية الآداب ـ جامعة عين شمس عام ١٩٨٤م ، ص ٣٤٣ ـ ٣٥٣ ٠



الفصلالأول

ســـايولف

7111-4-11-4

# سسايولف ۱۱۰۲ ـ ۱۱۰۳م

تمثل رحلة سايولف الى فلسطين(١) ، أهمية خاصة من بين الرحلات المبكرة التى قام بها الرحالة الأوربيون خلال القرن الثانى عشر م ، لأنها جرت خلال السنوات الأولى من تاريخ الاستقرار الصليبى في بلاد الشام وهي تعطى لنا صوره هامة عن الصراع الاسلامي الصليبي خلال ذلك العهد المبكر ، وتلقى الضوء على الصعاب التى واجهت بعض الحجاج من أجل الوضول الى الأماكن المقدسة لدى جموع المسيحيين ، وفضلا عن ذلك احتوت الرحلة على تناول هام لمظاهر التدمير والتخريب اللذين حلا بالعديد من المدن في فلسطين على نحو خاص .

والواقع اننا لا نعرف شيئا مفصلا عن سايولف نفسه ولكن من خلال رحلته المكن للباحثين معرفة بعض الحقائق الهامة عن صاحبها ، وكذلك عن المرحلة الزمنية التي اسغرقتها الرحلة وتوقيتها بصورة أكثر تحديدا •

وسابولف من انجلترا ، ويرى دى فيزاك \_ وهو مترجم الرحلة الى الفرنسية \_ ان سابولف هو لقب اطلق على صلحب هذه الرحلة ، نظرا لكثرة ترحاله واسفاره ، وهو يشبه تعبير « كلب البحر » (<sup>†</sup>) ، مع ملاحظة ان كلمة Wulf شائعة كتعبير للاسماء الانجليزية ، اما كونه من رجال الكنيسة او من العلمانيين ، فهذه ناحية ليس من اليسير استجلاء معالمها ، ولكن بصفة عامة تغلب عليه العلطفة الدينية بصورة وضلحه (<sup>\*</sup>) .

أما بالنسبة لقضية توقيت الرحلة ، فنجد أن سايولف يذكر أمر الملك بلدوين الأول Baldwin I وريموند كونت تولوز Baldwin I اردهما معا في خلال ترحاله في أنحاء مملكة بيت المقدس الصليبية • وهذا جعل البعض يرى أن رحلته جرت في الأعوام الأولى من القرن الثلني عشر م ، لأن بلدوين الأول توج ملكا على المملكة في عام ١١٠٥م ، وتوفى رايموند في عام ١١٠٥م (أ) • ومن جهة أخرى فأن ذلك الرحالة يذكر بعض المواقع على ساحل الشام لا تزال في أيدى المسلمين ، ولكن وجدت بعض المواقع التي سقطت في قبضة الصليبين مشل طرطوس Tortoso التي استولى عليها رايموند في مارس عام ١١٠٢م ، أما عكا محتمل ، فكانت خاضعة للسيادة الاسلامية ، ولم يستول عليها الصليبيون الاعام ١١٠٤م ، ومعنى ذلك أن سايولف قام برحلته في أوائل القرن الثاني عشر م قبل عام ١١٠٤م ومن المحتمل أنه مها بين عامي ١١٠٤م ، من المحتمل أنه

ويلاحظ أن سايولف ذكر في رحلته أنه صادف عاصفة عنيفة ـ وهو في طريقه الى فلسطين ـ استمرت سبع ليال ، عند جزيرة قبرص Cyprus (أ) ، كذلك واجه أخرى بالغة العنف عند جزيرة كافالانيا Caphalania وأدت الى اغراق عدد من أصحابه الذين رافقوه على متن السفينة التي أقلته على نحو سبب له حزنا وأسفا كبيرين (٧) .

وهكذا ، فان رحلته توضع لذا المخلطر التي عانى منها أولئك الرحالة الذين قدموا الى الأماكن المقدسة لدى السيحيين في فلسطين ، ويبدو أن العواصف التي هددت سفن الحجاج الأوربيين في عرض البحر كان لها ما يمكن وصفه بالمنصيب الأوفر من الخطر الذي أحدق بهم ، وذلك في عصر افتقد وسائل الاتصال الحديثة بين السفن البحرة في عرض البحر ، ولا نغفل نوعا آخر من المخاطر التي أحدقت بهم ونفي بها الهجمات التي كأن يشنها المسلمون ضدهم لادراكهم أنهم جزء لا يتجزأ من الصليبيين الغزاه القادمين الى المنطقة ، وأنهم يناصبون المسلمين العداء بصفة عامة ، \*

رجدير بالقول ، ان أولئك الرحالة حرصوا ما وسعهم الحرص على إيراد ما لا تقوة من صعاب في طريقهم الى أن وصلوا الى تلك البقاع المقدسة ، وذلك من أجل أن يوصحوا لمعاصريهم و واللحقين من بعدهم و مدى ايمانهم وورعهم وتقواهم التي دفعتهم الى مواجهة كافة تلك الصور من المشقة والهلاك من أجل زيارة الأماكن المرتبطة بذكريات المسيحية المبكرة ، ومن المحتمل أنهم أحيانا لمجنوا الى المبالغة في تصوير تلك الصعاب لبظهروا أمام الآخرين في صورة بطولية ،

ومن الجوانب الهامة التى تحويها رحلة سايوف ، ما نكره بشان المقساومة الاسلامية ضد الحجاج السيحيين القادمين من أوربا ، ويتسم وصفه فى هذا المجال بالحيوية والتفضيل على نحو فاق ما نكره رحالة آخر زار المنطقة فى وقت مقارب ونعنى به دانيال الروسى Abbot Daniel (٢٠١١ - ١١٠٧ م) وجاء وصفه من خلال تناوله المطريق الممتد من يافا (Joppa) الى بيت المقدس Jerusalem ان قطعه خلال رحلة امتدت يومين ، ويصفه بأنه طريق جبلى وصخرى خطر المغاية (١٠ قطعه خلال رحلة امتدت يومين ، ويصفه بأنه طريق جبلى وصخرى خطر المغاية (١٠ الجبال ، وذلك من أجل مراقبة الطريق نهارا وليلا بغرض اهتبال الفرصة المناسبة المهاجمة أولئك الذين يكونون قليلى العدد ، ولا تتوافر لديهم حماية كافية (١) ، ويقرر المهاجمة أولئك الذين يكونون قليلى العدد ، ولا تتوافر لديهم حماية كافية (١) ، ويقرر أنه نى خلال لحظات فانهم يظهرون وينتشرون فى كل مكان ، وفى الحال يختفون من قورهم(١٠) ، ويبدو أنه خص بذلك عناصر البدو التى سكنت تلك المنطقة والذين من المرجم أنهم قاموا بذلك الدور •

ويبدو من خلال هذا الوصف الذي يقدمه ذلك الرحالة ، أن المسلمين قاموا

هما يشبه حرب العصابات خس الصبييين القادمين من الغرب الأوربي ، وقد اعتدت تلك المصادمات بين الجانبين على اسلوب الكر والفر والمباغتة وتحقيق اكبر قدر من الخسائر في صفوف الصليبيين ، ثم الرجوع الى مواقعهم الحصنة في الجبال ، دون أن يكونوا قد خسروا الكثير من رسالهم ، ويبدو أن المسلمين في فلسطين حينذاك قد أدركوا أن المعارك بين الجيوش النظامية الاسلامية والصليبية قد ادت الى النحاق الهزائم بهم على نحو ادى بدوره الى نجاح الصليبين في تحقيق اهدافهم واحتلال أجزاء هامة وحدوية من بالاد الشام والجزيرة ، ومن ثم فان الحل المنطقي في نظرهم في شن هجمات سريعة تلحق الأضرار وتستهلك طاقاتهم وتحرمهم من الدعم البشرى القلدم من أوريا وتجعل أمر استقرارهم في المنطقة باهظ التكاليف ،

ومن الواضع أن جهود المسلمين في هذا المجال كان لها أثرها خاصة في الطرق التي سلكها أولئك الحجاج من الساحل الفلسطيني الى بيت المقدس ، ويقرر نفس الرحالة ، أن أي أمرىء يقوم بمثل تلك الرحلة بمقدوره أن يرى ذلك ، ويا له من عدد كبير من الأجساد البشرية ملقاه « سواء في الطريق أو على جانبه م ملقاة الموحوش الضارية (١٠) » ، وقد استلفت نظر سايولف ناحية هامة ، وهي أن القتلي من التعليبين يتركون في العراء دون أن يدفئوا ، وفي ذلك يذكر أنه ربمنا أخذت الدهشة المبعض ليروية ذلك الموقف ، اذ لماذا يرقد المسيحيون في ذلك المكان دون أن يقبروا أو يوضعوا في قبور خاصة بهم ، ويجيب بنفسه يقوله « أن الأرض نفسها غير حسالصة الملك ، لكونها فات طبيعة صغرية وعرة ولا تصلح لأعمال الدفن ، ثم من المعلى أن يقدم المربع بحفر قبر المنه أن يصنع قبراً لمنسسه ، بحفر قبر الحيره ، لأنه في تلك المنطقة المضطرة ، من الممكن أن يصنع قبراً لمنسسه ، بحفر قبر الحيرة ان هو فعل ذلك (١٠) » •

وهكذا ، فان تلك الرحلة تكشف لمنا أن عنف المقاومة الاسلامية في ذلك الطريق بلغت حدا دفعت الصليبيين الى تجنب دفن قتلاهم خوفا من أن يفتنم المسلمون الفرصة ويفتكرن بهم ، وهذا الوصف البارع الذي يفيض حيوية وتفصيلا يفيدنا في ادراك حجم المقارمة الاسلامية ضد المصليبيين خلال تلك المرحلة المبكرة من وجودهم في فلسطين وبلاحظ أننا لا نجد ذكرا واضحا لحجم تلك المقاومة في داخل فلسطين ضد الغزاة من خلال المصادر العربية المعاصرة ، فابن القلانسي الذي عاصر مقدم الحملة الصليبية الأولى جعل جل اهتمامه دمشق ولم يعط نفس القدر لأحداث تتعلق بحركة المقاومة الاسلامية ضد الصليبيين في تلك المنطقة التي اشار اليها ذلك الرحالة ،

وينبغى الا نتصور تلك المقاومة الاسلامية بمعزل عن حركة الجهاد ضد الصليبيين سواء فى الجزيرة أو فى بلاد الشام ، وفى نفس ما أورده سايولف ما يوضح أبعاد اتهام تلك الأنشطة التى قام بها المسلمون ضد الحجاج المسيحيين بأنها من قبيل أعمال القرصنة والسلب والنهب ، اذ أن نفس ذلك الرحالة يقرر ما نصده ويحدق الخطر فى هذا الطريق ليس فقط بالفقير والضعيف بل أيضا بالثرى والقوى

والكثيرين يقتلون على أيدى العرب ("") ، ومن الواضع أن الاقدام على قتل الفقراء يدل دلالة واضحة على أن قاتليهم لم يهدفوا الى سلب أموالهم وأمتعتهم ، ولكن الرغبة في مقاومة موجة الغزو الصليبى للمنطقة ، وبالتالى فان من الانصاف أن نقرر أن حركتهم اتسمت بطابع الجهاد ولا تتصف بطابع القرصنة واللصوصية  $\cdot$ 

وتوجد ناحية هامة تثيرها رحلة سايولف وتتصل بالأوضاع العمرانية في فلسطين خلال تلك المرحلة المبكرة من عهد الوجود، الصليبي بها ، فذلك الرحالة يكيل الاتهامات للمسلمين بانهم هم الذين خربوا العديد من المنن الفلسطينية ، والأمثلة التي اوردها في رحلته متعددة ، منها ما ذكره عن مدينة بيت لحم ، اذ يذكر انه لا يوجد شيء قد ترك قابلا للسكن من جانب العرب ، بل تم سلب كا شيء ونهبه ونلك كما هو شان كل الأماكن المقدسة الأخرى خارج اسوار مدينة القدس(١٠) ، وأيضا فانه عندما يذكر مدينة الخليل يشير الى انها وقت رحلته نهبت وخربت على ايدى العرب (١٠) ، وفضلا عن ذلك الشار الى انهم خربوا مدينة الناصرة بصورة كاملة (١٠) ،

والواقع انظا لا نجد دليلا واضحا يؤكد حدوث ذلك الخراب بالمن المذكورة ، الوارع ما حل بها من صنوف الدمار ، على عاتق المسلمين ، ومن المكن تصور الن مذل ذلك الخراب ان وجد حكان بمثابة نتيجة طبيعية للصراع الحربى الابسلامي حالت المصليبي وليس من المنطق تحميل المسلمين مسئولية تخريب تلك المن بالمسورة التي يذكرها ذلك الرحالة ، وهناك الساحرة هامة أوردها العظيمي في تاريخه تفد بأن الصليبين عملوا على تعمير مدن الساحل(١٧) حالتعمير هنا يقصد به اقامة القلاع والحصون وليس المعنى الحديث حومن الطبيعي ان المدن الساحلية نالها قسطا من الخراب بسبب العمليات الحربية والمقاومة الاسلامية لموجة الغسنو الصليبي ، أما المدن الداخلية التي اشار اليها سايولف فاننا لا نجد ما يدهم اتهامه المسلمين بأنهم يتجملون مسئولية ذلك .

وهكذا ، فيبدو ان مرجع تلك الاشارات التي وردت في تلك الرحلة الى طبيعة المرحلة الترحلة الى طبيعة المرحلة التاريخية داتها والتي حوت قدرا كبيرا من التعميب من جانب المعليبين على نحو خاص ضد كل ما هو غير مسيحي و والتدايل على ذلك الاتجاء التعميبي ما نامسه خلال رجلة سايواف نفسه اد يشير الي بلاد العرب متوله « وعلى الجانب الآخد من الأردن توجد بلاد العرب ، وهي التي تنامب المسيحيين عداء شديدا ، ولا تصادق كل الذين يؤمنون بالله (۱۸) » ولا مراء في ان عقلية بمثل هذه الصورة في عصر تلك كانت طبيعته ، وليس من المستبعد ان تقدم لنا اشارات بمثل تلك الصورة ، ويعلق البعض على الجاء سايواف بقوله انه «شديد النقمة على العرب ، فلا يعثر على مكان مخرب ال متهدم حتى يسرع يتهمهم بذلك » (۱) .

وسن الجوانب الهامة التي تشير اليها رحلة سايولف ، ما يتصل بطرق الحج التي سلكها الحجاج السيحيون القادمون من اوريا ، قبالاضافة التي الطريق الممتد

من يافا Ioppa الى بيت المقدس Jerusalem والذى أشار اليه ذلك الرحالة (١٠٠)، هناك أيضا اشارة هامة يستفاد منها أن الطريق الآخر وقع فيما بين الناصرة ومدينة كنا الجايلية Cana of Galilee (١١) وعند منتصف الطريق ، وقعت قرية تسمى قرية روما عصم وعندها يوجد مكان للضيافة يتخذه الحجاج القادمون من عكا الى طبرية ، وقد شجع على ذلك ، ما امتاز به موقع ذلك النزل اذ أن الناصرة وقعت على الجهة اليمنى ، بينما وقعت الجليل في الجهة اليمسرى (٢٠) .

وتفيد الاشارة السابقة في توضيح ناحية هامة ، وهي أن الوصول الى الأماكل المسيحية المقدسة كان يتم من خلال عدة طرق من أجل توفير انسياب حركة الحجاج وتدفقهم على أراضي مملكة بيت المقدس الصابية ، ولا شك في أن المنطقة فيما يبن الناصرة وكنا الجلالية اندهرت فيها الأنشطة التجارية من خلال تركز الحجاج فيها ، ومن اليسير توقع تزايد حركة الخدمات المقدمة الأولئك القادمين الى الأماكن المقدسة ، ومن المرجح أنه في خلال ذلك العصر أدى تدفق الحجاج المسيحيين الى اندهار بعض المدن والقرى الواقعة على طرق الحج ، ويبدو أن ذلك كان من أثره زيادة عمرانها وتوسعها بصفة عامة •

ومن جهة أخرى ، يحتل الساحل الشامى أهمية لدى سايولف ، ومن الملاحظ أن الاستبلاء على الساحل مثل بالنسبة للصليبيين قضية بالغة الحيوية(٢٠) ، أذ كان معناه بالنسبة لهم استمرار الدعم المادى والمعنوى من جانب الغرب الأوربى وتدعيم وجودهم في بلاد الشام بالسيطرة على المدن الساحلية التي تضع في قبضتها فعالية حركة التجارة من صادرات وواردات وما يستتبع ذلك من الحصول على الأموال الطائلة من عوائد الكوس المفروضة على حركة التجارة بكافة صورها وأشكالها •

وعند مقدم ذلك الرحالة الى المنطقة وقيامه بالترحال فى الحساء معلكة بيت المقدس الصلابية فى الدة من ١١٠٧ الى ١١٠٧م، لم يكن الصليبون قد استولوا بعد على كامل الساحل الشامى المتد من الاسكندرونة شمالا حتى غزة جنوبا ، بل انه حتى ذلك الوقت ، وجدت بعض، المراكز الخاضعة للسيادة الاسلامية ، ومن امتلتها صور Tyre والتى سسقطت فى ايديهم عام ١١٧٤م ، وعسسقلان Ascaion التى سقطت فى عام ١١٧٤م ، فى عهد الملك الصليبي بلدوين الثالث ، وقد الدرك سايولف الك الناحية وقد ذكر « اننا مررنا على طول المدن الواقعة على الساحل والذى استولى الفرنج على بعضه ، ولا يزال بعضه الآخر فى قبضة العرب » (٢٠٠) ،

ويقدم لنا اشارات عن المدن الساحلية واسمائها في بداية الحكم المعليبي ، ومن المثلتها الرسوف Azotus كما هو الشائع وتسمى الروتس Atsuph في اللاتنية ، وقيصرية فلسطين Cavphas (°۲) (حيفا معليا اللك بلدوين (اي بلدوين الأول "۱۲۰ ما ۱۱۸۸م) ومن بعد

ذلك تأتى مدينة عكا Acras ويذكر عنها أنها بالغة القوة وتسمى أكارون (٢٦) مومن بعد ذلك صور Tyre وصيدا Sidon ، وجبلة (١٧) وبيروت Baruth ، وكذلك طرطوس Tartusa ، ويشير الرحالة الى أن من يسيطر عليها هو الدوق رايموند Raymond ويعنى بذلك رايموند الصنجيلى – ثم هناك طرابلس Tripolis واللانقبة Latacia ، وجبيل (٢٨) .

ومن الملاحظ هنا ، أن سايولف عندما يذكر المدن الساحلية السابقة لا يوردها وفق ترتيب موقعها الجغرافي ، ولكن يذكرها بصورة مختلطة مما عكس عدم دقته في هذه الناحية ، ومن جهة أخرى ، فنظرا لأن السفينة التي أقلته مرت على الساحل الشامي فقط ولم ينزل الى تلك المدن ، فقد جاءت اشاراته عنها مقتضية ولا تحوى ما يفيد بشان أوضاعها الاقتصادية ولا سيما التجارية .

ومن الجوانب الأخرى التي تميزت بها رحلة سايولف اشارته الى امر الصراع البحرى بين الفاطميين من ناحية والصليبيين من ناحية اخرى ، وذلك من خلال محاولات الفاطميين دعم دفاعات المدن الساحلية في بلاد الشام التي كانت تابعة لهم والتي لم تكن قد سقطت بعد في قبضة اعدائهم الصليبيين ، وفي هذا المجلل يعد ذلك الرحالة شاهد عيان معاصر لمناوشات حربية وقعت بين الطرفين وشهدتها امواج شرق البحر المتوسط في مقابل الساحل الشامي ، إذ أنه يذكر أنه بينما كانت السفينة التي تقله تمر فيما بين حيفا وعكا ، ظهرت ست وعشرون سفيئة من سفن العرب ( يقصد الفاطميين بالطبع ) وكانت تابعة لقائد صور وصيدا ، من أجل شن الحرب ضد مك بيت المقدس (٢٩) وقد كادت تجرى معركة بين السفينة التي تقل سايولف والسفن الفاطمية ، ويشير الى أن سفينته احتوت على رجال مسلحين من أجل الدفاع عنها من هجمات الأعداء ، وانهم كانوا على اهبة الاستعداد للموت من أجل عقيدتهم ، ويذكر أن عددهم بلغ المائتين(٣٠) ، مما يعكس من ناحية اخرى ، ضخامة تلك السفن التي نفل مثل تلك الأعداد الكبيرة من الحجاج ، ومن يدافع عنهم ، كما أن ذلك يوضيح ان السفن التي اقلت الحجاج احتوت على عنامس حربية تقوم بالدفاع عنها ضد هجمات المسلمين في عرض البحر ، وقد ذكر سايولف ، أن قائد اسطول المسلمين طلب من احد التباعه أن يقوم بالصعود الى سارية السفينة من أجل أن يتبين ما يفعله الصليبيون ، وعندمًا علم بامكاناتهم الحربية ، لأن بالقرار(٣١) .

ويعلق ذلك الرحالة على الموقف قائلا « أن العناية الالهية انقذتهم من الوقوع في قبضة الأعداء »(٣٦) كما اشار إلى أن الصليبيين في يافا قد استولوا ... فيما بعد ... على ثلاث سفن من تلك السفن الفاطمية ، وأنهم أثروا من جراء المفاتم والأسسلاب الكبيرة (٣٣) ،

واذا نحينا جانبا الجانب السياسى والحربى ، فاننا نجد أن رحلة سابولف احتوت على تناول هام للكناس والأديرة التى الإدخرت بها مملكة بيت المقدس الصليبية ، ومثل هذا الاتجاه سنجده بصورة واضحة فى مؤلفات كافة الرحالة الأوربيين حتى أولئك الذين زاروا المنطقة فيما بعد رحلة سايولف ، خاصة العناصر السيحية منهم .

مهما يكن من امر ، فان سايولف ارد عددا من تلك المؤسسات والعمائر الدينية ، ومن امثلتها كنيسة الضريح المقدس ، وهي تسمى ايضا كنيسة الشهيد Martyrium ، وتعد البقعة الأولى التي يراها الزائر ليس فقط بسبب اتجاهات الشدوارع ، بل بسبب انها اكثر الكنائس المزدانة المحتفل بها ، ويلاحظ انها شيدت على الشدوارع ، بل بسبب انها اكثر الكنائس المزدانة المحتفل بها ، ويلاحظ انها شيدت على يد رئيس الأساقفة ماكسيموس Constantine ، وأمه هيلينا الامبراطور قسطنطين المحتفلة الكنيسة وهنو الامبراطور قسطنطين المقدس حكما يتصور المسيحيون بيوجد في وسط تلك الكنيسة وهنو الرحالة ان القدس حكما يتصور المسيحيون بيوجد في وسط تلك الكنيسة وهنو يلحق به الضرد (من المنان الذي عثر فيه على نحو يلحق به الضرد (من المنان الذي عثر فيه على الصليب المقدس Holy Cross سروين اعتقادات المسيحيين بوكناك الصلبان الأخرى ، حيث تم بناء كنيسة فيما بعد على شرف الملكة هيلينا (١٠) ولكنها دمرت على البيدي الوثنيين ويقصد بهم خسروين ولفس وذلك عام ١٤٦٤ (١٠) .

وبالاضافة الى ذلك ، اشار الى كثيسة القديسة مريم في Sancta Maria (٢٨)، ويالاضافة الى ذلك ، اشار الى كثيسة القديسة المريح القديسة القديسة المريح المقديسة المريح Holy Ghost (٢٠).

وفضلا عن ذلك ، هناك كنيسة الخرى الا وهى كنيسة القديسة مريم ، وتسمى بارفا Parva (أن) ، حيث يوجد عدد من الراهبات اللائي يخدمنها هى وابنها على نحو كامل من التفانى والاخلاص ، وفضلا عن تلك الكنيسة ، هنساك واحدة مخصصة لشرف القديس لازاروس (٢٠٠) .

وتجبير الاشارة الى أن أهمية ما شكره سايولف، بشأن تلك الكنائس، أنها تمثل أول وصف لها من جائب رحالة زار فلسطين بعد نجاح الصليبين في الخامة مملكة بيت المقدس ، ويقرر أحد الباتخين أن أهنم ما احترته رحلة ذلك الرحالة هو وصفه لكنيسة الضريح المقدس قبل أن يمسها الصليبيون باصلاح أو اضافة ("") مع ملاحظة أن تلك الكنيسة بالأات ستحظى باهتمام كبير هن كافة الرحالة المسيحيين الذين سيزورون المنطقة ، ولم تقف اهتمامات سايولف الدينية عند حد ايراد عدد كبير من الكنائس فقط ، بل أنه اتجه الى تناول الأديرة أيضا ، وفي هذا المجال ذكن عدة أديرة في مملكة بيت المقدس ، ومن أمثلتها دير القديس سياياس ("") Monastry of St. Sabas ("")

وقد ذكر عنه أنه بالغ الجمال والاتساع وأن هناك اكثر من ثلاثمائة من الرهبان الميونانين ويعيشون ضمن جماعة ديرانية تخدم الرب والقديس وجود دير اخر مكرس لنفس القديس ويلاحظ أن دير القديس ساباس حظى باهتمام عدد من الرحالة الأوربيين الذين زاروا المملكة مما عكس مدى أهميته ومكانته بين الاديرة التي خضعت لسيادة الصليبين وهناك أيضا ذلك الدير الخاص بالقديسة مريم Monastry of The Blessed Virgin Mary وهديم حريم به العظمة والثراء والمديد والمدينة والثراء والمديمة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة ومدينة والمدينة والدير الخاص بالقديسة والدير الخاص بالقديسة والدير المدينة والثراء والمدينة والمدينة والمدينة والدينة والمدينة والمدينة والدينة والمدينة والمدينة والدينة والدينة والمدينة والدينة والمدينة والدينة والدي

ولا يغفل نلك الرحالة الاشارة الى الأديرة الثلاثة التى شيدت على قمة جبل  $\pi_{\rm Lec}(\Gamma^2)$  ، أحدها أقيم لشرف السيد المسيح ، والثانى بعد عنهما أقيم لشرف ايلياس Elias ( $\Gamma^2$ ) ، عليهم السلام ، ويلاحظ أنه من الآن فصاعدا سترد في مؤلفات الرحالة الأوربيين اشارات عن تلك الأديرة ·

والواقع أن تناول ساتولف للأديرة التى وجدها فى أنحاء مملكة بيت المقدس الصليبية خلال رحلته ، يستدعى بالمضرورة تناول سياسة المملكة تجاه تلك الأديرة حينذاك ، ويلاحظ أن المملكة الصليبية خلال عهد بلدوين الأول واجهت بعض المصاعب المالية ، أذ أن خطط ذلك الملك الدفاعية والتوسعية احتاجت دعما ماليا كبيرا من أجل تمويلها ، والملاحظ أن أكثرية مرافق البلاد صار ربعن احتكارات القوى التجارية الايمالية ، كذلك فأن الموارد الاقطاعية فى ذلك الحين لم تكن على ما يبدو للتكفى من أجل دعم الجهاز الحربى ، ثم أن الشروات التى أمكن الحصول عليها من المفام والأسلاب التى وجدت من جراء الاستيلاء على المدن الاسلمية لم يكن من المكن لا ، تماد عليها ، ومن جهة أخرى ، كانت الرسوم المالية المفروضة على الحجاج والقوائل التجارية ، عرضة المتغير وفق مقتضيات الأحوال (١٠٠٠) ،

ولا مراء في أن تلك الأزمة المالية والتي اتضحت معالمها قد جعلت الخلك الصليبي يسعى ما وسعه السعى من أجل الحصول على موارد اضافية لخزانة المملكة • واتجه الى الأديرة بفضل ما عرف عنها من ثراء عريض ومن أمثلتها دير صهيون ، الذي بلغ من الثراء حدا جعله أحيانا يمتلك حيا بأكمله في مدينة بيت المقدس نفسها ، وذلك مع تمتعه بحق فتح بوابة في الأسوار المحيطة بالمدينة ، وامتلك ممتلكات وأراض ، وبساتين وأسسواق في عسقلان ، وياقا ، ونابلس ، وقيسارية ، وعكا ، وصسور ، وأنطاكية ، وكيليكيا ، وبلغ الأمر الى حد أن صارت له أملاكه في صقلية ، وايطاليا .

وهكذا عمل بلدوين الأول على المحمول على بعض الهبات التي قدمت الى تلك الأديرة ، ويقال انه في عام ١٠١١م ، طلب من بطريرك بيت المقدس أن يتذازل للخزانة عن قسم من الايرادات التي كانت تصل الى البطريركية ، من أجل دعم ميزانية المملكة الصليبية الولدة (٥٠) ٠

ومع ذلك ، فمن الملاحظ أن ذلك الملك الصليبى كان على ادراك بضرورة الاهتمام بالأديرة ورعايتها وتشجيع رجال الدين والرهبان على الاستقرار فى ربوع المملكة لدعم الكثافة السكانية بها وذلك دون أن يتعرضوا لضغوط قوية ومستمرة من جانبه ، ونجد أنه فيما بعد ، بعد أن تحسنت الأوضاع المالية للمملكة ، قام بتقديم بعض الهبات لأحد الأديرة وهو دير Motre Dame ، فى وادى يوشعات Josaphat الذي اشتهر بالثراء العريض وذلك فى عام ١١٠٨م(٥) ، وقد استمرت تلك السياسية فى عهد خلفه بلدوين الثانى الذى أصدر مرسوما أكد فيه الهبات التى حصل عليها ذلك الدير فى عهد سلفه(٥) ،

وبالاضافة الى كافة الجوائب السابقة التى احترتها رحلة سايولف ، نجد أنها تناولت ناحية هامة تتعلق بالبدايات المبكرة لهيئة الاسبثارية ، وهى التى عرفت في المصادر اللاتينية باسم :

' (°°) Ordo Equitum Hospitaliorum Sancti Johannis Hierosolymitani

اذ أنه بعد أن ذكر كنيسة القديسة مريم Sancta Maria ، والتي تسمى أحيانا بارفا Parva ، أشار إلى أنه بالقرب منها تقع مستشفى مخصصة لشرف القديس يوحنا المعمدان John the paptist (ث) ، وهذه الاشارة تعد تقريبا الأولى من نوعها في مؤلفات الرحالة الأوربيين الذين زاروا فلسطين ، تحت حكم الصليبيين في خسلال تلك المرحلة المبكرة للمستشفى التي أسسها الأمالفيون أهل مدينة أمالفي Amalfi (°°) الايطالية ، والتي كانت نواة هيئة الاسبتارية ،

ومن المتفق عليه أن الهيئة اعتمدت على القديس يوحنا المتصدق(٥٠) Almsgiver وجعلته القديس الحامى لها ، ثم استبدائته فيما بعد بالقديس يوحنا المعمدان John The Paptist وهو الذي كان يتمتع بشهرة أعرض من سمهرة يوحنا المتصدق ٠

وينبغى أن نقرر أن فكرة انشاء المستشفيات قديمة ولم تكن وليدة تلك المرحلة التى زار فيها سايولف مملكة بيت المقدس الصليبية ، فقد اقيمت فى أوستريا وكذلك فى ايطاليا عدة مستشفيات(٥٠) ، وحرص الأباطرة البيزانطيون على اقامة العديد منها فى القسطنطينية(٥٠) وغيرها من مدن الامبراطورية البيزنطية ، كذلك مما يذكر فى هذا المجال أن المسلمين شديدوا العديد منها وهى التى عرفت لديهم باسم البيمارستانات(٥٠) فى بغداد والقاهرة ودمشق وغيرها من الحواضر الاسلامية وبلغت درجة رفيعة المستوى من الخدمات الطبية ٠

وهكذا احتوت رحلة سايولف على تناول العديد من الجوانب الهامة على المستويات

السياسية والحربية والدينية وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يوجه اليه بعض النقد ، حيث أنه افتقد تقديم الأسانيد المبرهنة على صدواب أقواله في بعض المواضع مثل اتهامه للمسلمين بأنهم يتحملون مسئولية التخريب الذى حل بعده من مدن فلسطين وهناك أيضا الناحية التعصبية التى تتضح من خلال اشارته لبلاد العرب وأن سكانها على عداء مع كل المؤمنين بالله ، ومع ذلك فيلاحظ أنه لم يعبر صراحة عن المسلمين بتعبير الكفار Saracens وبذلك اختلف عن غيره من الرحالة الأوربيين الذين زاروا المنطقة في مرحلة تالية لرحلته ، واستعملوا نعبير الكفار ليطلقوه على المسلمن ، ومن المثلتهم ثيودريش Theoderich وهو الذي سنخصص له فصلا مستقلا فيما بعد ،

والجدير بالذكر هنا ، أن سايولف أغفل بعض الحقائق التاريخية ، ومن أمثلتها مسئوبية الصليبيين عن مذبحة بيت المقدس الرهيبة التى جرت ١٥ يوليو ١٩٩٩م(٦) ، واستمرت عدة أيام من بعد ذلك التاريخي ، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين، واعترفت بها المصادر التاريخية الصليبية المعاصرة بل أن المؤرخين المعليبيين المتخرين عنها ، مثل وليم الصورى William of Tyre لم يستطع اغفالها وذكرها في تاريخه(١٠) ، وقد أغفل سايولف الاشارة اليها على الرغم من أنه زار بيت المسلمين بصورة جزافية ، وقد يقول قائل أن من المفروض أن نتناول ما ورد فعلا في الرحلة ، لا أن نحاسب الرحالة على ما لم يذكره ، ولكن في حالة سايولف هذه من المدّن التصور أنه تعمد أغفال ذلك الحدث الهام ، الذي لا نشك لحظة في أنه استمر تردده الألسن بعد وقوعه بعامين فقط ومن الرجح أن ذلك الرحالة عمد الى اغفال الله الناحية ، من خلال منطلق تعصبي ، وحتى لا يلصق ببني جلدته ، أية شواشب أو نقائص تعرفني بهم \*

مجمل القول أن رحلة سايولف احتوت على تناول العديد من الجوانب السياسية والحربية والكنسية المتصلة بمملكة بيت المقدس الصليبية في سنوات عمرها الأولى على ندو أفاد في دراسة تاريخها •

الهوامش:

(۱) اعتمدت في اعداد هذا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة سايولف Saewulfi ad Peregrinatione Saewuli. (۱) اعتمدت هو العنوان الأصلي للرحلة هو العنوان الأصلي للرحلة هو العنوان الأصلي الرحلة هو العنوان الأصلي الرحلة هو العنوان الأصلي الرحلة هو المعاونة المع

وهناك ترجمة للرحلة الى الفرنسية قلم بها من دى قيراتك ترجمة للرحلة الى الفرنسية قلم بها من دى قيراتك ترجمية المجلد ضمن مجموعة الرحلات والمتكرات التى صدرت من جانب المجمعية المجغرافية ، المجلد : الرابع ، باريس عام ١٨٧٩م ، على مدى الصفحات من ١٨١٨ الى ٢٠٨٥م ، عن ذلك : D'Avezac, «Relation des voyagues de Saewulf à Jerusalem et en Terre Sainte», Requeil de Voyagues et de mémoires publié par la société de géographie, T. IV, Paris 1839. P.P. 817—954.

خناك قام توماس وليت Thoma Wright بترجمة الرحلة للى الانجليزية. وضمنها كتابه الرحلات المبكرة في فاسمطين المصادر في لندن علم ١٨٤٨م على مدي الصنحات من ٣١٨٤١ للى ٥٠ عن ناك انظر ;

Thomas Wright, Early Travels in Palestine, London 1848, P.P. 31-50:

أيضيا:

gen Landes Bezuglichen Literatur Von 333 Bis 1878, P. 29:

وهناك ترجمه الى الانجليزية قام بها Bishop of Lifton في مجموعه . P.P.T.S. الجزء الرابع وصدرت في للندن عام ١٨٩٦م، وهي التي اعتمدت عليها بصورة أساسية في اعداد القصل \*

عن ذلك انظر:

Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die Geographie der Hei-Saewulf, Pilgrimage of Saewulf, Trans. by Bishop of Clifton, P.P.T.S., Vol. IV, London 1896.

وقد نكر مترجم الرحالة ان رايموند الصنجيلي قد توفي عام ١١٠٨م ، كذلك اعتقد فيليب حتى أن ذلك الأمير الصليبي توفي حوالي عام ١١٠٠م ، على الرغم من ذكره انه قام بتشييد قلعة أمام طرابلس عام ١١٠٣م ، وفي موضع تخدر اقدر أن طرابلس نفسها لم تسقط حتى عام ١١٠٤م ، أي بعد مضي أربع سسنوات على وفاة رايموند ، مع ملاحظة خطأ ذلك التحديد على اعتبار أن طرابس ستقطت عام ١١٠٥ م بعد حصار دام زهاء سبع سنوات ، أما سالم فقد ذكر في دراسته الهامة عن طرابلس الشام أن رايموند توفي في ٢٨ مارس عام ١١٠٥م وذلك في

ص ١٠١ ، غير أنه لم يلبث أن قرر أن ذلك الأمير الصليبي توفي في ٢٨ نوفمبر عام ١٠١٥م ، انظن ، صن ١٤١ من نفس الكتاب ، والواقع انني اختلف مع كافة الآراء السابقة فقد توفي ذلك الأمير الصليبي عام ١١٠٥م ، واتفق كل من فوشيه الشارترى وليم الصورى على ذلك العام ، وقرر الأول أن ذلك حدث في غرة شهر مارس عام ١١٠٥م ، بينما ذكر الثاني أنه توفي في اليوم الأخير من شهر فبراير ، ومن الواضح أن الفارق بين الرأبين يسبير للغاية ، ويلاحظ أن ابن القلانسي ذكر وفاته ضمن حوادث عام ١٩٨٥ه بهما يوافق التحديد الذي ذهب اليه كل من المؤرخين الصليبين من حوادث عام ١٩٨١ه المؤرخين الصليبين من السابقين ، والواقع أن المؤرخين الصليبين من المكن الاعتماد على آرائهم فيما يتصل بالتواريخ الدقيقة المتصلة بالأمراء والإطلاعهم على المصادر الرسمية من وثائق ومكاتبات الى غير ذلك ، على نحو لم يتأت المجانب الاسلمي .

عن رأى المترجم انظر تعليقه على نصوص رحلة سايولف: أنظر تعليقه على نصوص رحلة سايولف: أنظر عليقه على المترجم انظر تعليقه على المترجم انظر ا

ورأى حتى ، أنظر:

حتى ، تاريخ سوريا ولمبنان وفلسطين ، ج٢ ، ت٠ اليازجى ، ط٠ بيروت ، ٩٥٩م . ص ٢٣٢ ٠

النظر اليضا:

السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي ، ط٠ الاسكندرية ١٩٦٢م ، ص ٩٦ ، ص ١٤١ ٠

ایضا : ایضا : ۱۳۵۱ کیشا : ۱۳۵۱ کیشا : ۱۳۵۱ کیشا : ۱۳۵۱ کیشا کیشا کیشان میشن میشن میشن دریل تاریخ دمشق ، تحقیق زکار ، ص ۲۲۷ کیشن دریل تاریخ دمشق ، تحقیق زکار ، ص

محمد الشيخ ، الامارات العربية في بلاد الشام في القرنين الصادي عشر والثالث عشر م ، ط الاسكندرية ١٩٨٠م ، ص ١٤٢ ، عاشور ، الحركة الصليبية ، ح ، ط القاهرة ١٩٦٣م ، ص ١٣٠٦ ، عمر كمال توفيق ، مملكة بيت المقدس الدانيبيية ، ط الاسكندرية ١٩٥٨م ، ص ٢٠٤ ٠

Runciman, Vol. II, P. 61. Oldenbourg, Les Croisades, Paris 1967. P. 236.

Saewulf, P. VI. (6)

والجسدير بالكر أن دى فيزاك رأى أن رحلة سابولف جرت خلال المرحلة يوم ١٠ يوليو ١٠٢ من معدما غادر يافا عائدا ادراجه الى بلاقه ، وقد اعتبد في تقديره ذلك على اشارات وردت في الرحلة عن آيام معينة مثل ١٢ يوليو ، ٢٧ يوليو ، ١٩ اغسطس ، ٢٣ اغسطس الى غير ذلك ، كما ورد في الرحلة ، تناول لما عرف بالأيام المصرية ، وهي التي ذكرت في التقاويم الفلكية المصرية القديمة على اعتبار أنها أيام غير محظوظة ، ولا يستحب القيام فيها بعمل هام خشية ألا يكلل بالنجاح ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره وليم النيوبرجي William

of Newburgh رئس أساقفة كنتريرى من أن ريتشارد الأول Richard I ملك انجلترا قد تم نتويجه في اليوم الثالث من سبتمبر وهو وفقا للمعتقدات الوثنية القديمة من الأيام السيئة أو التي لا يحالفها الحظ، ويقرر دى فيزاك أن الأيام الثالث عشر والثاني والعشرين من يوليو كانت من ذلك النوع من الأيام، وقد وردت في رحلة سايوك، وقد ذكر مترجم الرحلة Bishop of Clifton ، ذلك في مقدمة ترجمنه للرحلة والتي استعنت بها في اعداد هذا الفصل ، كذلك أشار الي نفس الأمر بيزلي Beazley والي ذلك الرأى ، غير أن من الملاحظ أن الرحلة نفسها لا نجد فيها تحديدا زمنيا عن السنوات التي استغرقتها ، وتظلل السنوات من لا نجد فيها تحديدا زمنيا عن السنوات التي استغرقتها ، وتظلل السنوات من المادهب اليه دى فيزاك ومن أيده بصورة كاملة ،

عن دليك :

Ibid, P. VII.

Beazley, The Dawn of modern geography, A Historp of expedition and geographical science from he close of the ninth to the middle of the thirteenth century, Vol. II, London 1901, P. 140.

أيضــــا الا

Hagenmeyer, «Chronologie de l'Histoire du Royaume de Jerusalem», Règne de Boudouin I (1101—1118), R.O.L., T. II, Années 1909—1911, P. 89.

وجدير بالذكر أن العدرب دعاهم اليونان بتعبير Sarakeni ،وفي اللاتيندة Sarakeni ،وفي اللاتيندة Saraceni ، وكانوا فيما مضى يطلقون عليهم Skenitae ، ومعناها في اللغة اليونانية سكان الخيام ، ويرى جيلمان أنه تعبير أطلقه اليونان ليعنى القبائل التي كانت تجوب الصحارى الواقعة الى غرب نهر الفرات ، ومع مضى الوقت صار يطلق ليعنى المسلمين بصغة غتامة ،

عن ذلك انظر:

جواد على ، تاريخ العرب قبل الاسلام ، جا ، ط٠ بغداد ١٩٥٠م ، ص ١٢٤٠

Gilman, The Saracens from the earliest times to the full of Bagdad, London 1897, P. III.

Saewulf, P. 8.

Ibid, P. 8—9.

Ibid, P. 9. (17)

Ibid, P. 24.

Ibid, P. 24.

1bid, P. 24.

(11)

Ali Saviem, Azimi Tarihi, Selculslularium Ilgili Bolumber, Ankara 1988, P. 28.

Saewulf, P. 23.

(١٩) نقولا زيادة ، رواد الشرق العربي في العصور الوسطى ، ط القاهرة ، ٨٤ ١٩ من ٨٢ ٠

Saewulf. P. 8. (Y·)

Ibid, P. 26. (Y1)

كفر كنا ، وقعت على بعد ثمانية ك م الى الشمال الشرقى من الناصرة على الطريق المتجه الى بحيرة طبرية ، ويحيطها من الجهة الشمالية والغربية سهل البطوف، وقد اعنبرت من اعمال طبرية وعدها البعض سوقها ، ويقال أن قبر النبى يونس عليه السلام يوجد بها ، وارتبطت كفر كنا لدى المسيحيين بأن فيها حول السيد المسيح عليه السلام الماء الى خمر ، ومن جهة اخرى فقد احتوت على العديد من المزارات المتصلة بالصالحين والمتصوفة ،

# منها انظر:

يوحنا ، الاصحاح الثانى ، من ١ الى ١٢ ناصر خسرو ، سفر نامة ، ت ٠ احمـ د خالد البدنى ، ط ٠ الرياض ١٩٨٢م ، ص ٥٠ ، ابن شاهين ، زيدة كشف الماليك وبيان الطرق والمسالك ، تحقيق بول رافيس ، ط ٠ باريس ١٨٩٤م ، ص ٤٤ ، شيخ الربوة ،

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، تحقيق مهرن ، ط برسبرج ١٨٣٥ م ٠ ص ٢١٢ ، ابن عبد الحق البغدادي ، مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة والبقاع ، ج تحقيق البجاوي ، ط القاهرة ١٩٥٥م ، ص ١١٧١ ، العثماني ، تاريخ صفد ، قدقيق برنارد لويس B.S.O A.S., Vol. XV, 1953.

Fulcher of Chartres, P. 262.

Zeller, «Kefr Kenna», P.E.F., Vol. 1, London 1869, P.P. 71-73.

Dussaud, Topographie Historique de la Syrie Antique et Medievale, Paris 1927, P. 10.

Le Strange, Palestineunder Islam, London 1890, P. 49.

Saewulf, P. 26. (YY)

(۲۲) عن ذلك انظر:

هايد ، تاتريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ، ج١ ، ت٠ محمد رضا ، ط٠ القاهرة ١٩٨٥م ، ص٠ ١٤٩٠

Tbid, P. 27. (YE)

عسقلان Ascalon ، وقعت على ساحل فلسطين على بعد اثني عشر ك م الى الشمال من غزة ، وعدما قدم الصليبيون الى المنطقة كانت عسقلان خاضعة لسيطرة الافواطم ، ومثلت ميناء تجاريا هاما وقاعدة بحرية متقدمة للفاطميين في فلسطين ، وقد سقطت في قبضة الصليبيين في عام ١١٥٣م ، وزارها الادريس وهي خاضعة لسيادتهم ووصفها بانها معدودة في ارض فلسطين .

عدها أنظر:

Ency. of Isl., «Ascalon», Vol. 1, London, P. 710-711.

رعن تفاصيل خضوعها للصليبيين ، انظر : William of Tyre, Vol. II, P.P. 184—234. Baldwin, «The Latin States under Baldwin III and Amalric 1», in Setton, The Crusades, Vol. 1, Pennsylvania 1958, P. 536—538.

Jacques de Verone, Le Pelerinage du Moine Augustin Jacques de Verone, publié par Ruhricht, R.O.L., T. III, Année 1895, P. 180.

عبد اللطيف عبد الوهاب السيد ، السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس في عهد بلدوين الثالث ( ١١٤٣ ـ ١١٣٠م ) رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ـ جامعة سين شمس عام ١٩٩٠م ، ص ١٣٨ ـ ص ١٤١ ٠

Saewulf, P. 27. (Yo)

اما الريسوف فتقع على بعد عشرة اميال الى الشمال من يافا على ساحل فلسطين ، وبنها ربين قيسارية نصو ثمانية عشر ميلا ، وبينها وبين الرملة اثنى عشر ميلا ، ومن المحتمل أن اسم الرسوف Arsuf مشتق من اسم الاله السامى رسيف Reseph وفي القرون الأولى من عهد الخلافة عدت الرسوف واحدة من المدن الحصينة الرئيسية في فاسطين ، وقد احتلها الصاليبيون في عهد الملك بلدوين الأول وذلك في عام ١٠١١م ، وفيما بعد استردها المسلمون في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي عام ١٠١٨م ، ولكن اخضعها الصليبيون لسيادتهم فيما بعد ، وسقطت بصورة نهائية في قبضة المسلمين في عهد السلطان الظاهر بييرس عام ١٢٧٨م .

#### عن أرسوف أنظر:

المقدسى ، أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ، تحقيق دى جويه ، ط اليدن ١٩٠٩م ، ص ٥٥ ، ياقوت ، المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، أبو الفداء ، تقويم البلدان ، تحقيق رينو ودى سلان ط باريس ١٨٤٠م ، ص ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، شافع بن على حسن المتاقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية ، تتحقيق عبد العزيز المفويطر ، ط الرياض ١٩٧٦م ، ص ٨٩ ـ ٠ ٠

Fulcher of Chartres, P. 12 P. 29.

William of Tyre, Vol. 1, P. 434.

كشاف البلدان الفلسطينية ، مل القاهرة ١٩٧٩م ، ص ٩٦٠٠

مابر دياب ، سياسة الدولة الاسلامية في حوش البحر المتوسط ، ط القاهرة ١٩٧١ م من ٢٩٧١ ٠

عبد المهادى شعيرة ، « الرملة ورباطاتها السبعة » ، المجلة التاريخية المصرية ، م (١٥) ، عام ١٩٦٩م ، حس ٤٣٠٠

عبد الحفيظ محمد على ، الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين في الشرق الادنى في القرنين ١٢ ، ١٣م ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ــ بامعة القاهرة عام ١٩٧٥م ، من ٢١ ٠

وبالنسبة لقيسبارية ، فانها تكتب قيسرية أو قيسارية وتقع على الساحل الفلسطيعي ، وتبعد عن يافا من الناحية الشمالية بنحو ثلاثين ميلا ، وهي على بعد اتنين وستين ميي شمال غرب بيت المقدس ، ويعدت عنها عكا بنحو ستة وثلاثين ميلا ، وقد استولى عليها الصليبيون في عام ١٠١١م · عنها أنظر :

Anonpmous, The deeds of The Franks and other pilgrims, Trans. by Hill, New York 1962, P. 87, Fulcher of Chartres, Hist. of the expedition to Jerusa-1em, P. 153—154, William of Tyre, Hist. of deeds, Vol. I, P. 435—436.

أبو الفداء ، المصدر السابق ، ص ٢٣٨ ، حسن عبد الوهاب ، تاريخ قيسارية الشام في العصر الاسلامي ، ط٠ الاسكندرية ١٩٩٠م ، أسامة زكى زيد ، صيدا ودورها في الصراع الصليبي ـ الاسلامي ، ط٠ الاسكندرية ١٩٨١م ، ص ١٠٠ ، حاشية (٥) ٠

Saewulf, P. 27.

(٢٦) حيفا ، مدينة على الساحل الفلسطيني تقع الى الجنوب من عكا ، والى الشمال من قيسارية ، ويلاحظ أن اسم حيفا اختلف في أصله ، واعتقد البعض انسه يرجع الى اسم رئيس الكهنة قيافا ( راجع انجيل لوقا ، الاصحاح الثالث ، فقرة ٢ ) أو الى اسم بطرس وهو كفا ، وقد استمر العرب يطلقون عليها حيفا ، ووجدت عسدة اشكال لكتابة اسم المدينة في اللغات الاجنبية مثل Caipha, Cuia, Chopha

Heiffa, Kheifa, Haipha, Caiffa

وفد، وقعت حيفا على الجزء الجنوبي من أكبر خليج على شاطىء فلسطين ، وتعد منفذا الى البحر لمرج بن عامر ، وهو المرج الوحيد الذي بيشق جبال فلسطين الغربية ، وهذا المرج يمثل انحدارا تدريجيا الى غور الأردن ، فهو يشكل بالتالى نقطة اتصال سهلة وميسرة الى سهل البقاع في لبنان ومناطق دمشق وحوران ، وتعتبر حيفا مركزا لشبكة طرق تتجه شمالا وشرقا وجنوبا ، وقاع البحر عندها آمن ، ويخلو من أية معوقات طبيعية أمام حركة السفن ، وقد استولى الصليبون على حيفا في عام ١١٠٠م ، ونعرف أنه في شهر يوليو من ذلك العام طوق المدينة من جهة البحر اسعلول من البندقية ، وكان تاذكرد على رأس المحاصرين لها من الجهة البرية ، وقد حارب سكانها باستبسال خلال شهر تقريبا ، وعندما دخلها الصليبيون قاموا بذبح ، سكانها ، وخلال الأحداث التي تلت اخضاع المسلمين لمدينة بيت المقدس عام ١١٨٧م تم تحطيم المدينة ، وأخيرا سقطت حينا في قيضة المسلمين في عهد السلطان الظاهر بيبرس وذلك في عام ١٢٦٥م .

عن حيفا انظر: ياقوت ، المصدر السابق ، ج٤ ، من ١٠٠٣ ٠ البن عبد الظاهر ، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، تحقيق الخويطر ، ط٠ الرياض ١٩٧٦ م من ٢٣٤ ٠

Fulcher of Chartres, P. 142.

William of Tyre, Vol. I, P. 399, Runciman, A History of The Crusades, Vol. II, P. 87—88, Stevenson, The Crusades in the east, P. 33, P. 40, P. 150, Press, Palestina und Sudsyrien reisehandbuch, Berlin 1921, P. 249—250.

الكس كرمل ، تاريخ حيفا في عهد الأتراك العثمانيين ، ت تيسير الياس ، جامعة حيفا ، المركز اليهودي العربي ، معهد دراسات الشرق الأوسط ، ط حيفا ١٩٧٩م ، ص ١١ حص ٢٧ ، زابوروف ، الصليبيون في الشرق ، ص ١٢٩ ، زكي نقاش ، العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والفرنج خلال الحروب الصليبية ، ط بيروت ١٩٥٨م ، ص ٥٥ حص٥٥ .

أما عكا ، فهي تكتب عكاء أو عكة أو عكا ، وهي من مدن الساحل الفلسطيني ، ويعدت عن قيسارية مسافة ستة وثلاثين ميلا ، ولم تكن هذه المدينة محصنة حتى عهد ابن طولون حاكم محمر ، وأراد أن تكون لها نفس حصانة صور ، وقد جلب اليها العمال والصناع ، وأقام بها المتصينات اللازمة ، واستولى عليها الصليبيون وعلى العمال والصناع ، وأقام بها المتصينات اللازمة ، واستولى عليها الصليبيون وعلى رئسهم الملك بلدوين الأول Baldwin I علم ١١٠٤م ، وحدثنا عنها الادريس في حوالي منتصف القرن الثاني عشر م بأنها مدينة كبيرة السكان ولها ميناء مأمون الملاحة ، وزارها ابن جبير عام ١١٨٥م ، وأشار اليها على أنها من مدن الفرنج الرئيسية وزاخرة بالسكان والنشاط الاقتصادي لا سيما التجاري ، عنها أنظر :

المقدسى ، أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ، ط اليدن ١٩٦٧م ، ص ١٦١ \_ ص ١٦١ ، ناصر خسرو ، سفر نامه ، تحقيق الخشاب ، ط القاهرة ١٩٤٥م ، ص ١٥٠ والادريسى، نزهة المشتاق الى اختراق الآفاق، تحقيق جابريلى وديلافيلا وآخرون، ج٤، ط نابولى ، ص ٣٦٠ ، ابن جبير ، الرحلة ، ط بيروت ١٩٨٠م ، ص ٢٧٦ ، ابن بطوطة ، ط بيروت ١٩٨٠م ، ص ٢٧٦ ،

Fulcher of Chartres, P. 176, William of Tyre, Vol. I, P. 454-456, Le Strange, Op Cit., P. 334.

مكسيموس موتروند ، تاريخ الحسرب القدسسة المدعوة بحرب المسليب ، ت مكسيموس مظلوم ، ج١ ، ط٠ أورشليم ١٨٦٥م ، ص ٢٢١ ــ ص ٢٢٢ ، سيد الحريرى ، الأخبار السنية في الحروب الصليبية ، ط٠ القاهرة ١٩١١م٠ ص ٤٩ . Saewulf, P. 27.

وجيلة مدينة بساحل الشام من أعمال اللاذقية ، ووقعت بالقرب من حلب ، وقد سقطت في قبضة الصليبيين وذلك بعد سقوط طرابلس في ١٢ يوليو ١١٠٩م، أذ أتجه الصليبيون الى الاستيلاء على مدينتين ساحليتين مجاورتين ، وكانتا بلنياس Balanya والتي سقطت دون مقاومة شم جبلة ، وتم خصارها والاستيلاء عليها في ٢٢ يوليو من نفس العام ، وقد تمكنت قوات تانكرد من الاستيلاء عليها خال حصار طرابلس الحديث ، وقد تعرضت جيلة لعدة هزات زلزالية كبيرة خلال القرن الثاني عشر م ، مثل زلزالي عام ١١٢٤م ، ١٥٠٣م ، عن جيلة أنظر :

ابن عبد الحق البغدادي ، المعدر السابق ، ج١ ، من ٢١٢ ٠

William of Tyre, Vol. II, P. 370.

Sato Tsugitako, The Syrian coastal Town of Jubala, its History and present situation, Tokyo 1988, P.P. 45—71.

Rey, «Les Seigneurs de Giblet», R.O.L., T. III, Paris 1895, P.P. 398-422.

Saewulf, P. 27. (YA)

جبيل ، من المعروف أنها وقعت فيما بين بيروت وطرابلس ، وبعدت عن بيروت بنحو ثمانية فراسخ ، وقد سقطت بغضل المساعدة التى قدمها الجنوية للصليبيين ، واشتمل الاسطول الجنوع، على أريعين سفينة وحصل المبنوية على ثلث المدينة كمكافأة لهم ، ويلاحظ أن جبيل كافت من المناطق المرتبطة بتوزيع الموازنة في بلاد الشام في عصر المحروب الحسانيية ، ومن المؤكد أنها مثلت معقلا تقليديا للوجود الماروني في لبنان على ندو خاص خلال ذلك العصر عن موقعها واستيلاء الصليبيين عليها أنظر:

الادريمىي ، الممدور السابق ، جدة ، من ٣٧٢ ، بياقومت ، المصدر المسلبق ، جد ، من ٣١٤ ،

William of Tyre, Vol. 1, P. 330, P. 476, Stevenson, The Crusaders in The east, P. 55, Jpejian, Byblos Through ages, Beirut 1968.

سلمية محمد الحمد ، جبيل قعت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسلمين في الشرق الادنى في عصر المصوب الصليبية ، رسالة ملجستير غير منشورة مـ كليسة الآداب ما جامعة الاسكندرية عام ١٩٨٣م ، ص ٤٠ ، انيس فريحة ، اسماء المدن والقرى اللبنانية ، ط بيروت ١٩٥٦م ، ص ٨٩ ، محمد الشييخ. • الجهاد المقدس خسد الصليبين حتى سقوط الرها ، ط الاسكندرية ١٩٧٢م ، ص ٢٠٣ .

Saewulf, P. 27. (Y4)

ويشير ابن القلانسي الى مواجهات بحرية بين الفاطنيين والصايبيين من خلال مهاجمة الأسطول الفاطمي المواقع الصليبية على الساحل الشامي ، عن ذلك اتظن :

، ابن القلانسي ، ديل تاريخ دمشق ، تحقيق سهيل زكار ، ط٠ دمشق ١٩٨٣م ، ص ٢٦٠ ٠

وأنظر أيضا ما ذكره فوشيه الشارتري .

fulcher of Chartres, P.P. 187, P. 2262, P. 296.

Snewulf, P. 28. (Y.)

Ibid, P. 28. (T1)

Ibid, P. 28.

Ibid, P. 28. (٣٢)

ونجدر الاشارة الى أن مترجم الرحلة يوضح أن هناك ارتباطا بين محاولات العاطميين مهاجمة الصليبيين في الشام ، من خلال نشاط اسطولهم البحرى ، وبين المواجهات الحربية بين السلاجقة والصليبيين في الجزيرة الفراتية مثل معركة حران الى جرت عام ١٠١٤م ، والمتي اشترك فيها سقمان بن أرفق صاحب ماراين ، وجكرمس انابت الموصل وقد واجها بلدوين دى بورج Baliwin de Bourg أمير الره وجوسلير Ioselin مساحب تل باشر وبوهيمند Bohemond أمير انطاكية وقد انتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا وتم أسر كبار الأمراء الصليبين مثل بلدوين دى بورج وجوسلين بينما تمكن بوهيمند من الفرار ، ويقرر أن في الوقت الذي وقعت فيه المصادمات البحرية الفاطمية الصليبية والتي أورد سايولف ذكرا لها في رحلته حرت في الجزيرة الفراتية معركة حران ١٠٤م ، غير أنني لا أميل الى تأكيد ذلك الاتجاه ، على اعتبار أن رحلة ذلك الرحالة جرت قبل عام ١٠٤م على الأرجح ، وبالتالي فان المعركة قد جرت بعد الرحلة ، وهكذا فمن الصعب تصور أن الحادثتين قد وقعتا في وقت واحد ، خاصة أن المعركة البحرية التي أورد الرحالة المذكور أمرها في رحلته لا نعرف تحديدها الزمني بدقة بينما نعرف أمر معركة حران وعام حدوثها في رحلته لا نعرف تحديدها الزمني بدقة بينما نعرف أمر معركة حران وعام حدوثها وهم عن رأى المترجم أنظر:

Snewalf, P. 27, note (11).

وعن معركة حران وآثارها السياسية والحربية على الصراع الاسلامى ــ الصلابي انظر:

William of Tyre, Vol. I. P. 458.

ابن العديم ، زبدة الحلب من تاريخ حلب ، تحقيق سامى الدهان ، ج٢ ، ط مد دمشق ١٩٥٤م ، ص ٤٨ ، ابن الأثير ، الكامل ، ج٨ ، ص ٢٣١ ، علية الجنزورى . المارة الرها الصليبية ، ط القاهرة ١٩٨٦م ، ص ٩٧ حص ١٠٠ ، عصام عبد الرءوف ، دلاد الجزدرة في اواخر العصر العباسي ، ط القاهرة ب ـ ت ، ص ١٣٨ حص ١٣٩ ، عاشور ، الحربكة الصليبية ، ج١ ، ص ٥٤٥ .

Cahen, La Syrie du nord à L'époque des Croisades, Paris 1940, P. 236. Basrker, The Crusades, London 1949, P. 27, Stevenson, The Crusades in Runciman, A History of The Crusades, Vol. II, P. 41. The east, Beirut 1968, P. 77.

Saewulf, P. 9. (TE)

Pernoud, The Crusades, P. 16.

Sacwulf. P. 9.

#### وعن كنيسة الضريح المقدس انظر:

Theoderich, Description of The Holy Places, Trans. by A. Stewart, P.P.T.S. Vol. V, London 1984, P.P. 7-21.

Fulcher of Chartres, P. 117, P. 131-132.

Schlumberger, Chalandon, Blanchert, Sigillographie de l'Orient Latin, Paris 1943, P.P. 134-135.

Elsten, The Traveller's Handbook for Palestine and Syria, London 1929, P.P. 102 119.

| Saewulf, P. 11.        | (٣٦)  |
|------------------------|-------|
| Ibid. P. 11. note (1). | (YY)  |
| Ibid, P. 14.           | (٣٨)  |
| Ibid, P. 14.           | (٣1)  |
| 16id ,P. 17.           | (٤٠)  |
| Ibid, 14. 14.          | ({1}) |

(٤٢) القديس لازاروس St. I azarus ، يظهره العهد الجديد على أن السيد المسيح قد، أعاد اليه الحياة \_ باذن الله تبارك وتعالى \_ بعد أن مات ، وعاش لازاروس مع أختيه مريم ومرتا في قرية بيتاني بالقرب من بيت القدس ، ويقال أن قبره في قرية العازرية ( بيت عنا ) على قارعة الطريق المؤدية الى اريما .

عنه أنظر:

يوحنا ، الاصحاح (١١) من ١ الى ٥٢ ، الاصحاح (١٢) من ١ الى ١١ ٠

الادريسي ، المدر السابق ، جع ، ص ٣٦١ ٠

Bernard The Wise, P. 9.

Attwater, Penguin dictionary of Saints, P. 216, P. 238.

کامل العسلی ، تراث فلسطین فی کتابات عبد الله مخلص ، ط۰ عمان ۱۹۸۷م ، من ۱۹۸۷ م

(٤٣) نقولا زيادة ، المرجع السابق ، ص ٨٢ ٠

(33) وقع دير مار سابا على بعد خمسة عشر ك٠م الى المجنوب الشرقى من بيت المقدس ، وقد تم بناؤه عام ٤٨٤م واضيفت اليه اضافات معمارية في عهد الامدراطور حستنيان .

نفولا زيادة ، المرجع السابق ، ص ٨٢ ، حاشية (٦) ، عبد الحميد زايد القدس الخالدة ، ط٠ القاهرة ١٩٧٤م ، ص ٢٠٨ ،

Drake, cMr. Tyrwitt Drake's Reports», P.E.F., London 1874, P. 28.

St. Sabas • ولد هــذا القديس في مدينــة قيسارية القديس ساباس . Caesarea في كيادوكيا 'Cappadocia وذلك في عام ٤٣٩م ، ويعد أحد البارزين من الجيل الأول من الرهبان ، وقد مدار قدوة لغيره على نحو صارت معه تعاليمه تؤثر تأثيرا كبيرا على الحركة الديرانية الشرقية ، وعندما كان شابا صغيرا لازم القديس ايوثيميوس الكبير Enthymius The Great ، وفي عام ۸۷3م أسس جماعة ديرانية في منطقة مقفرة فيما بين بيت المقدس Jerusalem والبحر الميت Dead Sea ، وقد ازدهر امرها من بعد ذلك بصورة كبيرة ، وفي عام ٤٩٣م كانت · له زعامة على كافة الرهبان في فلسطين الذين عاشوا حياة مشابهة لحياته التقشفية ، وقد لعب القديس ساباس دورا نشطا في التاريخ الكنسي العام لتلك المرحلة ، وارسل مرتين من قبل بطريرك بيت المقدس الى القسطنطينية ، ووصلتنا سير حياته عن طريق كيريل البيسائي Cyril of Scythopolis وقد قابل القديس ساياس وتأثر بتعاليمه ، ويسمى دير ذلك القديس باسم مارسابا Mar Saba ويعد احد القدم الأديرة المعمورة في العالم ، ويشغله رهبان تلبعين للكنيسة الأرثونكسية الشرقية ، وادركت المنية القديس ساياس في عام ٣٢٥م ، ويلاحظ أن عيد الاحتفال به هو الخامس من ديسمبر، عنه انظر:

Attwater, The Penguin Distionarp of Saints, P. 301.

وعن انتشار الحركة الديرانية في فلسطين غلال تلك المرحلة النظر: رأفت عبد الحميد، « كنيسة يبت المقدس في العصر البيزانطي » ، المجلة التاريخبة المصرية ، م (٢٥) عام ١٩٧٨م ، ص ٩٩ ٠

Saewulf, P. 21. (£0)

(٤٦) جبل طابور Tabor ، هو جبل الطور ، وقع في اقليم الجليل وطل على مرج بن عامر ، وارتفع عن سلطح البحر بنحو خمسماتة وثمانية وثمانين مترا ، واحتل موقعا استراتيجيا هاما وكان موضع اهتمام واعجاب الصليبيين ، ولدينا وصف هام لذلك الجبل من جانب الرحالة الروسى دانيسال Danicl ويقرر أن ذلك الجبل من عجيب صنع الله ، على نحو يعجز المرء عن أن يصفه ، وهو بالغ الجمال والروعة ، ومنعزل عما سواه من الجبال ، وهناك نهر يجرى في الوادى الذي يقع أسفل الجبل ، وتنمو فوق الجبل كافة أنواع الأشجار المثمرة مثل الزيتون والتين ، وغيرها من أشجار الفاكهة ، ويقرر نفس الرحالة أنه من الصعوبة بمكان

تسلق بلك الجبل نظرا لتكويناته الصخرية الوعرة ، وقام بنفسه بتسلقه ويفول انه بدا عى ذلك فى الساعة الثالثة من اليوم ( ؟ ) وبلغ قمته فى الساعة التاسعة ·

#### عن جبل الطور أنظر:

Anonymous, The deeds of the Franks, P. 100, Abbot Daniel, The Pilgrimage of Abbot Daniel in The Holy Land, Trans. by Wilson, P.P.T.S., Vol. IV, London 1895, P. 66—67, Fulcher of Chartres P. 272.

المنسابشتى ، الديارات ، تحقيق كوركيس عواد ، ط بغداد ١٩٥١م ، ص ١٢٢، ابن عبد الحق البغدادى ، المصدر السابق ، ج٢ ، ص ١٨٨ ، مصطفى الدباغ ، بلادنا فلسطين ، ج٧ إق ٢ ، ص ١٨٨ ، مصطفى الدباغ ، بلادنا فلسطين ، ج٧ إق ٢ ، ص ١٣ ، طه ثلجى الطراونة ، المرجع السابق ، ص ١٥ \_ ص ٢٠ ، احمد رمضان ، المجتمع الاسالامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية ، ط القاهرة ١٩٧٧م، ص ١١، سعيد عبد الله البيشاوي ، الممتلكات الكنسية مملكة بيت المقدس الصليبية ( ١٩٩١ \_ ١٢٩١م ) ط الاسكندرية عام ١٩٩٠م ، ص ٢٠ ، حاشية (٢) "

Saewulf, P. 24. (EY)

والأديرة المثالثة هي دير التجلي ودير الياس ودير موسي . وقد احتلت اهمية كبيرة في اقليم الجليل خلال تلك الترحلة ، وقد الشار الشابشتي وابن فضل الله المعمري كبيرة في اقليم الجليل خلال تلك الترحلة ، وقد الشار الشابشتي وابن فضل الله المعمري الى دير المتجلي ، ونتكر الأول أن للناس يقصدونه من كافة المواضع وأن موقعه حسن وهو من المواضع الطبية ، ووصف الدير بالاتساع والمناعة في البناء واحتوى على موضع مخصص لاستقبل الحجاج واستضافتهم ، واحتوى على كنيسة عرفت بكنيسة المخلص ، أما دير القديس الياس فوصف بصغر الحجم ، وقد حظى الصليبين ، المخلص ، أما دير القديس الياس فوصف بصغر الحجم ، ويلاحظ أنه يعرف ايضا بالمدير واستسر في ازدهار ه حتى أواخر القرن المثاني عشر ، ويلاحظ أنه يعرف ايضا بالمدير البيزنطي ويشير المؤرخ الصلبيي وليم الصوري الى أن القوات الأيوبية هاجمت ذلك الدير وأن الرهبان عملوا على الله فاع عنه ، عن ذلك انظر :

الشابشتي ، المصدر السابق ، ص ١٣٢ ، العمرى ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، جا ، تُحقيق أحمد زكى ، ط القاهرة ١٩٢٤م ، ص ٣٣٧ ،

Abbot Daniel, P. 66-67, William of Tyre, Vol. II, P. 495.

ليلى طرشوبى ، اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية في القرن الثانى عشر الميلادى ، رسالة مكتوراه غير منشورة - كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ١٩٨٧م. ص ١٩٧٧ - ص ٢٠٦ حيث تتناول تلك الأديرة بصورة مفصلة ٠

( $^{83}$ ) عبد القادر اليوسف ، علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر ، ط ، بيروت  $^{979}$ ام ، ص  $^{18}$  .

(٤٩) عاشور ، الحركة الصليبية ، جا ، ص ٤٨٤ ـ ص ٤٨٥ ، ملامح المجتمع الصليبي في بلاد الشام ، مجلة المستقبل العربي ، عدد (٨) ، عام ١٩٨٧م ، ص ٢٦ ٠

(٠٥) زابوروف ، الصليبيون في الشرق ، ص ١٥٧٠

Kohler, «Charires de l'Abbaye de Noire Dame de la Vallée. (91) de Josaphat en Terre Sainte (1102-1291)», R.O.L., T. VII, P. 112.

وقد وقع والدى بوسفات شرق بيت المقيس بين جبس الزيتون شرقا ، وجبسل صبهبون غربا ، وبخلال العصور الوسطى اطلق عليه المؤرخون اسماء متعددة مثل وادى جهدم ، أو وادى مريم ، أو وادى النار أوروادى بسلوان ، وقد وردت الإشارة الى ذلك الوادى لدى مؤلفات العديد من الرحالة الأوربيين الذين زاروا المنطقة خلال عهد السيادة الصليبية في فلسطين وحتى بعد ذلك ، ويلاحظ أن ذلك الوادى احتوى حذلال مرحلة دراستنا هذه سعلى العديد من النساك الذين اقاموا فيه ، واحتوى كذلك على أحد الأديرة الهامة ، وقد اشسار الى ذلك الرحالة الألساني يوحنسا الورزبرجي في شنايا رحلته ،

عن ذلك أنظر:

الادريسى « المصدر السابق ، جاء » ص ٢٦٢ ، ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ص ٢٦٢ ، ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ص ٢٨٨

"William of Tyre, Vol. I, 341.

. . 1

John of Wurzburg, Description of the Holy Land. Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, P. 50, P. 51.

Burchard of Mont Sion, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. XII, London 1896, P. 69, P. 71, P. 72.

Ludolph Von Suchem, Description of The Holy Land, Trans. by Aubroy Stewart, Vol. XII, London 1895, P. 97, P. 110.

Felix Fabri, The Wanderings of Felix Fabri, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S. Vol. VII, part II, London 1893, P. 458.

سعيد البيشاوي ، المرجع السابق ، ص ١٣٢٠ :

Kohler, P. 118 119.

(PY).

Hume, Medical Work of 'The Knights Hospitallers of Saint John of Jerusalem, Institute of The History of Medicine of The John's Hopkins University, Baltimore 1940, P. 3.

القديس يوحنا المعمدان ، هو أحد رجال الدين من يهودا ، عاش فى خلال المرحلة التى سبقت ظهور السيد المسيح عليه السلام مباشرة ، وكان والده يدعى زكريا ، وهو كاهن يهودى ، وأخذ يوحنا المعمدان يقوم بدوره فى التبشير بالسيد المسيح ، وقام بتعمديه ، ويرى البعض أن تعاليم يوحنا كان لها أثرها الهام على المعاصرين ، وقد لقى مصرعه على يد هيرودس ، ويلاحظ أن العهد الجديد له سيما انجيلي متى ومرقص للمحتوى على اشارات هامة عن دوره التبشيرى ، عنه أنظر : متى الاصحاح ومرقص ، الاصحاح (١) من ١٤ الى ٢ ، الاصحاح (١) من ١٤ الى ٢ ، لوقا ، الاصحاح (٩) من ١٧ الى ٩ ٠

Hastings, Dictionary of The Bible, New York 1952, P. 509—510, Grant, Historical introduction to the new testament, New York 1963, P.P. 309—312, Unger, Unger's Bible dictionary, Chicago 1944, P. 599—600.

سامى سبعد الأحمد ، تاريخ فلسطين القديم ، ط٠ بغداد ١٩٧٩م ، ص ٣٧١ ــ ٣٧٢ ٠

، مدینه وقعت فی کامیانیا Amalfi (٥٥) أمالقي بايطاليا في مقاطعة سالرنو Salerno ، على بعد سبعة عشر ميلا الى الجنوب الغربي من مدينة سالرنو على الساحل الشمالي من الخليج الذي يحمل اسم المدينة Gulf of Salerno ، وكانت المالفي مستعمرة بيزنطية ، وعلى الرغم من أنها كانت موجودة من القرن الرابع الميلادى ، الا أنها لم تكن لها أهمية تجارية كبيرة حتى أواسط القرن السادس ، وشاركت مع المدن الأيطالية التجارية الأخرى مثل البندقية في التجارة مع الشرق ، وازدادت اهميتها في القرن التاسع م ، وذلك بعد انتهاء ارتباطها بنابولَى ، ويرجبح بعض الباحثين تزايد نفوذ تلك المينة الى تلك الاعفاءات التي حصلت عليها من جانب الامبراطورية البيزنطية ، وحافظت المالفي على تجارة مزدهرة مع صقلية والشام ومصر ، وجرت عملتها في التعامل التجاري في عالم البحر المتوسط ، وساعدت اساطيلها البابا ليو الرابع Leo IV ضد هجمات المسلمين عام ٨١٨م ، وحصلت على استقلالها منذ وقت مبكر من القرن الحادى عشر ، وفي حوالي عام ١٠٧٣م أرغمت على الاعتراف بالتبعيبة لروبرت جويسكارد Robert Guischard زعيم النورمان الذي هاجمها على راس جيشه، واعتبر البعض هذا التاريخ بداية حقيقية لتدهور المالفي كقوة تجارية حيث صابت موضعا للمنافسة من جانب جنوة ويين ٠

عن المالقي ودورها التجاري النظر:

Ency. Brit. «Amalfi», Vol. II, P. 703.

Encp. Amer., «Amalfi», Vol. I, P. 659.

Chamber's Ency., «Amalfi», Vol. I, P. 315.

Pirenne, Mohammed and Charlemagne, London 1954, P. 152.

Citarello, «The relations of Amalfi with the Arab World before the Crusades», Speculum, Vol. XVII, P.P. 299-312.

Krueger, «The Italian cities and the Arabs before 1095», in Setton, A History of the Crusades, Vol. I, Pennsylvania 1958, P. 52.

King, The Knights Hospitallers in The Holy Land, London 1930, P. 13.

المنيبالد لويس ، القوى البحرية والشجارية في حوض البحر المتونسط ، ت أحمد عيسي ، ط القاهرة ١٩٦٠م ، ص ٣٣٩ ـ ص ٣٤٠ ، عمر كمال توفيق ، مملكة بيت المقدس الصليبية ، ط الاسكندرية ١٩٥٨م ، ص ١٩٢١ ، حسن ابراهيم ، الدولة الفاطمية ، ط القاهرة ١٩٥٨م ، ص ٢١٦ ، سرور ، الحضارة الاسلامية في الشرق ، عل القاهرة ١٩٦٧م ، ص ٢٥١ ، سياسة الفاطميين الخارجية ، ط القاهرة ١٩٦٧م، ص ٢٥٠ ، سياسة الفاطميين الخارجية ، ط القاهرة ١٩٦٧م، ص ٢٠٠ ، سياسة الفاطميين الخارجية في العصر الفاطمي ، ط القاهرة ١٩٥٨م ، ص ٢٠٠ ، مايد ، المرجع السابق ، ج٢ ، ت احدمد رضا مصمد رضا ، ط القاهرة العاهرة ط القاهرة ط القاهرة المهرم من ٢٧٠ ، هايد ، المرجع السابق ، ج٢ ، ت احدمد رضا ، حساله ، ص ٢٠٠ ، ص ٢٠٠ ، ت احدمد رضا ،

(٥٦) القديس يوحنا المتصدق ، ولدهذا القديس في الماسوس Amathus في جزيرة قبرص Cyprus ، وذلك في عام ٥٦٠م ، ويلاحظ ان الشطر الأعظم من حياة ذلك القديس غير معروف ، وذلك باستثناء انه عاش مع زوجته واسرته في قبرص أو مصر ، ومن المحتمل انه شارك في الحياة العامة عندما بلغ الخمسين من عمره تقريبا عندما كان لا يزال من العلمانيين ، ولم ينضم بعد الى السلك الكنسي ، وقد وقع الاختيار دليه ليكون بطريركا للاسكندرية ، وسعى ذلك القديس من اجل اعلاء شان الأرثوذكسية الى حد بعيد ، وقام بدور خيرى كبير من اجل انشاء المستشفيات للمرضى ورعاية المحتاجين وقدم المساعدات للفقراء وكذلك الهبات المنتظمة ، وعندما للمرضى ورعاية المحتاجين وقدم المساعدات للفقراء وكذلك الهبات المنتظمة ، وعندما المراب بمهاجمة بيت القدس في عام ١١٤م ، قدم يوحنا المتصدق مبالغ كبيرة من المسال وكذلك كميات من الأغذية لأهل المدينة ، وعاد ادراجه الى قبرص حيث ادركته منيته هناك في عام ١١٤م ، ويلاحظ ان يوم الاحتفال بعيده يوافق يوم الحادى عشر من نوقمبر ، عنه انظر :

William of Tyre, Vol. 1, P. 80, note (1).

Attwater, Op. Cit., P. 190--191.

مؤنس عوض ، المرجع السابق ، ص ٢٦٥ ، حاشية (٢) ٠

Miller, «The Knights of St. John and The Hospitallers of The (°V) Latin West», Speculum, Vol. L.III, 1978, P.P. 709 718.

Deanesly, History of medieval church, London 1975, P. 209. (٥٨) نبيلة مقامى ، فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين ١٢ ، ١٣م ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ـ جامعة القاهرة عام ١٩٧٥م ، حس

وعن نشأة وتطور المستشفيات في الامبراطورية البيزنطية ، انظر دراسة تيموتي ميلر الهامة :

Timothy Miller, The Birth of The Hospital in The Pyzantine Empire, Baltimore 1985.

وقد قام دیمتریوس کونستانتیلوس Demetrius Constantelos بعرض الکتاب ونشر فی مجلة Speculum عدد آبریل من عام ۱۹۸۷م علی مدی الصفحات من ٤٥٠ الی ٤٥٥ ٠

Speculum, April 1987, P.P. 450-455.

(٥٩) عن ذلك أنظر:

ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٥٦ ، ابن الأثير ، المجاهر ، ص ١٧٠ ـ ص ١٧٠ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج٢١ ، ص ٢٨١ ، ابن البسحة ، الدن المنتخب في تاريخ مملكة حلب ، تحقيق سركيس ، ط بيروت ١٩٠٩م ، ص ٢٣٠ ـ ص ٢٣١ ، احمد عيسى ، تاريخ البيمارستانات في الاسلام ، ط ممشق ١٩٣٩م وهو دراسة هامة متخصصة لا يمكن اغفالها ، كامل السامرائي ، مختصر تاريخ الطب العربي ، ج٢ ، ط بغداد ١٩٨٥م ، ص ١٢٥ ـ ص ١٣٣ ، كامل حسين ، الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ، ط القاهرة ١٨٩٦م ، ص ١٥٥ ، توقيق الطويل ، من تراتنا والصيدلة عند العرب ، ط القاهرة ١٨٩٦م ، ص ١٥٥ ، توقيق الطويل ، من تراتنا العربي الاسلامي ، سلسلة عالم المعرفة ، ط الكويت ١٩٨٥م ، ص ١٣٨ ، عاشور ، المجتمع الاسلامي في بلاد الشمام في عصر الحروب الصليبية به ، المؤتمر الأول لتاريخ بلاد الشام ، ط عمان ١٩٧٤م ، ص ١٢٤ ، مؤنس الحمد عوض ، تاريخ الطب العربي ومكانة عبد اللطيف البغدادي قيه ( ت ١٣٩هم/١٣١٩م ) بحث مقدم لأعمال العربي ومكانة عبد اللطيف البغدادي قيه ( ت ١٣٩هم/١٣١١م ) بحث مقدم لأعمال العلمي العربي بحلب ، ابريل ١٩٩١م ، ص ١٠٠ ، مونتجومري وات ، فضل الاسلام على الحضارة العربية العربية ، سه حسين الحمد المين ، ط القاهرة ١٩٨٩م ، ص ١٥٠ ، على الحضارة العربية ، سمت حسين الحمد المين ، ط القاهرة ١٩٨٩م ، ص ١٠٠ ، مونتجومري وات ، فضل الاسلام على الحضارة العربية ، سمت الماليك ط ، بيروت ١٩٦٦م ، ص ١٨٠ ، ص ١٨٠ ،

## (١٠) عن تلك المذبعة انظر:

Anonymous, The deeds of The Franks and other Pilgrims, Trans. by Hill, New York 1962, P. 51, Fulcher of Chartres, History of The Expedition to Icrusalem, P. 1222.

Raymond d'Aghilliers, in Peters, The First Crusade, Pennsylvania 1971 P. 209.

ابن القسلانس ، ذيل تاريخ دمشسق ، تحقيق اميدروز ، ط بيروت ١٩٠٨م ، ٢٦٥م ، ٢٦٧ من ١٣٧ ، ابن ميسر ، منتخبات من تاريخ مصر ٢٠١١ ، البافعى ، مرآة الجنان العبرى ، تاريخ مختصر الدول ، ط بيروت ، ص ١٩٧ ، البافعى ، مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، ج٣ ، ط حيدر أباد الدكن ١٣٤٨هـ ، ص ١٥٤ ، ابن الجوزى ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، ج٩ ، ط حيدر أباد الدكن ١٣٥٩هـ ، ص ١٠٠٨

Hagenmeyer, «Chronologie de la première Croisade», R.O.L., T. VII, Année 1899, P.P. 477—478, Gottein, «Contemporary Letters on The Capture of Jerusalem by The Crusades», J.J.S., Vol. X, 1952, P.P. 162–177.

عاشور ، اضواء جديدة على الحروب الصليبية ، ط القاهرة ١٩٦٤م ، ص ٥٧ ، ص ٥٨ ، قاسم عبده قاسم ، الحدوب الصليبية ، نصوص ووثائق ، ط القاهرة ١٩٨٢م ، ص ٢٧٦ ، العروسى المطوى ، الحروب الصليبية في المسرق والمغرب ، ط بيروت ١٩٨٢م ، ص ٥٤ ، حسن حبش ، الحرب الصليبية الأولى ، ط القاهة ١٩٥٨م ، ص ١٧٩ ، جوزيف نسيم يوسف ، الوحدة وحركات الاقضة العربية المان العدوان الصليبي ، ط بيروت ١٩٨١م ، ص ١٠٠ .

William of Tyre, Vol. I, P. 312.



الفصلاالثاني

دانیـــال ۱۱۰۸ ـ ۱۱۰۷ م



ثعد رحلة دانيال الروسى() واحدة من الرحلات الهامة التي قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية ، ومرجع تلك الأهمية يكمن في ان تلك الرحلة تمت في بدايات عهد الاستيطان الصليبي في بلاد الشام ، ومن ثم احتوت على عدة جوانب هامة على مستوى العلاقات السياسية والحربية بين مملكة بيت المقدس والقوى الاسلامية المجاورة ، فضلا عن الجوانب الاقتصادية والكنسية ، وكل ذلك من خلال اول تسجيل لرحلة روسى زار المنطقة .

وينطلب الأمر ، عرض ارتباط الروس بالمسيحية خاصة منذ القرن العاشر الميلادي ، والدور الذي لعبته الامبراطورية البيزنطية في هذا الشان ، واثر ذلك على قيام وتطور رحلات الروس الى البقاع المسيحية المقدسة في فلسطين .

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الكيان الروسى ظهر الى الوجود من خالال تنظيم من القبائل السلاقية شبه البدوية والتى وجدت في مناطق الغابات المعتدة على طول انهار الدنيبر Dnieper ، وغرب انهار دفينا Dvina ، ولوفات Varangians وكذلك عناصر الفونجيان Varangians أو الروس ومجموعات صغيرة من المغامرين الاسكندنافيين ، وهم الذين عرفوا بصفة عامة في تلك المنطقة خلال القرنين التأسيع والمعاشر الميلاديين عرفوا باسم الروس Phos (ز) ، وقد تدعمت الصلات بينهم وبين الامبراطورية البيزنطية ومن مظاهر ذلك أن التجار الروس كانوا من بين العناصر الإجنبيه التي ترددت على القسطنطينية في القرن العاشر م ، وعاملتهم الامبراطورية معامله خاصة ، وهذا يمكن ادراكه من خلال نصوص المعاهدات التجارية التي وقعت بين الطرفين(۲) والتي حرص الروس من خلالها أن يحصلوا على العديد من الامتيازات التجارية ، ولا مراء في أن النشاط التجاري لهم قدد اردهر من خلال المرات المائية التي ربعت بين البحر الأسرود والبحر البياطي ، وعلى نصو خياص طربق كييف كالهر كيون الامتواد التحارية ، وهذا بين البحر والبحر البياطي ، وعلى نصو خياص طربق كييف كالهر كيون الامتواد المناط التجاري المراة كلي المرات المائية التي كيون كييف المرات المائلة كالتورية كييف المربة كيون كيون المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود والبحر المورود والبحر المورود والبحر المورود والبحر المورود والمورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود والبحر المورود والبحر المورود والبحر المورود والبحر المورود والمورود المورود والمورود والمورود المورود والمورود والمورود

واذا نحينا جانبا الناحية الاقتصادية التجارية نجد أن عناصر من الروسى قدمت نلعمل كمرتزقة في الجيش البيزنطي ، وفي القرن العاشر نجدهم شكلوا فسنما وفعالا من الحرس الامبراطوري ، وعرفوا باسم الورنك صاحب الصبيت الذائع(°) .

والواقع أن القرن العاشر م لا يعد قردًا هاما في العلاقات الروسية ب البيزنطية على المستوفى الاقتصادى والعربي فقط ، بل أيضا من الناحية الدينية المدينية ، وقيد بدأت الامبراطورية البيزنطية جهدها الجهيد من أجل التبشير بالمسيحية الأرثوذكسية

في صغوف العناصر الروسية تدعيما للنفوذ الديني لكنيسة القسطنطينية وتوطدت العلاقات بين الجانبين بصورة كبيرة خاصة خلال النصف الثاني من ذلك القرن على نحو ساعد مولا ريب من تدعيم الصلات الدينية والمذهبية ، ومن مظاهر هذا التوطد ، قيام القيصرة الروسية أولجا Tsarina Olga بزيارة القسطنطينية في عام ١٩٥٧م واعتناقها المسيحية الأرثونكسية ، ولا ريب في أن ذلك مثل تطورا هاما ومهد لأحداث كبيرة حدثت فيما بعد ذات تأثيرات فعالة و

وقد حدث التطور الأكبر في عهد حفيدها الأمير فالديمير Vladimir 1 (٢) (٢) مر ٩٨٠ مر ١٠١٢م والذي نمت في عهده الدولة الروسية نموا كبيرا ، الى الدرجة التي صارت تسيطر فيها على مناطق امبراطورية الخزر على نهر الفولجا ، واحتلت مكانة رفيعة كأقوى قوة سياسية واقتصادية في شمال أوربا .

وقد عقد فلاديمير اتفاقية مع الامبراطور البيزنطى باسل الثانى المعدد المع

وهكذا تم الارتباط بين روسيا والامبراطورية البيزنطية من خيلال المذهب الارتونكسي (١١) ، ومما يذكر في هذا الصدد ، أنه خيلال القرن العياشر م ، تأثر العديد من الزاد الفئات العليا في روسيا بالثقافة والعقيدة المسيحية في الامبراطورية الببرنطيه ، وقد كان طبيعيا أن يتجه الأمراء الحاكمون الى المذهب الأرثوذكسي (١١) .

ومن أجل القيام بتحويل روسيا الى المسيحية تم بناء العديد من الكفائس في كافة أنحاء البلاد في عهد فلاديمير ، وقد قرر الأخير أن يتم بناء الكنائس في نفس الأماكن السابقة التي كانت تعبد فيها الآلهة الوثنية ، وتقام فيها الطقوس الدينية ، كذلك تم تشييد الأديرة ليس فقط في كييف ، بل أيضا في مناطق الغابات ، وتم تشييد المدارس التي حرصت الفئات العليا على أن تلحق أبناءها بها ، ومثلت تلك المدارس الأساس الذي قامت عليه المدارس الكنسية ، والتي هدفت الى تخريج عناصر تعمل بالسنك الكنسي فيما بعد (١٣) ،

ويصفة عامة ، كان التحول الى المسيحية فى روسيا بصورة تدريجية ، فقد بدأ بالفثات العليا فى المجتمع ثم انتشر ببطء لدى العناصر الأدنى (11) ، وليس معنى ذلك أن المناصر الوثنية لم تظهر أية مقاومة ، فيلاحظ أن عناصر الوثنيين لاذت بالفرار الى الأدغال والغابات (١٠) وبقيت أشكال الوثنية قائمة لعدة قرون ، ولكن بفضل الكنائس والأديرة التى تم تشييدها ، فان روسبا صارت تحتل مكانها اللائق بها ، خدمن المراكز الروحية للمسيحية فى ذلك العصر (١٦) .

ويبدو الله في اعقاب اعتناق الروس للمسيحية ، وجدت عناصر عديدة منهم تسعى الى القيام برحلات الى البقاع المقدسة في فلسطين من أجل الحج ، ويدى البعض أنه منذ القرن الحادي عشر على نحو خاص ، تقاطروا الى فلسطين وبيت المقدس ، حتى صار حضورهم الى هناك من الأمور المعتادة المالوقة(١٨) .

أما عن الطرق التي سلكها الرحالة والحجاج الروس الى هذاك ، فنعرف أنهم كانوا ينطلقون من مدينة كييف ثم تقلهم سفن خفيفة حيث يجتازون نهر الدنيبر Dnieper ، وذلك في حالة نجاتهم من القبائل التي وجدت على ضفتي النهر ، ثم من هذاك ساروا الى بلغاريا ومنها شقوا طريقهم الى العاصمة البيزتطية القمطنطينية (١٦) ، ويبدو أن أنه من هناك أقلتهم المراكب الى شرق البحر المتوسط

والساحل الشامى خاصة مدينة يالها ، ولهى هذا الفسم من الرحله كان من المكن أن يتعرضوا للعيدد من الأخطار لا سيما خطر عواصف البحر الهائجة التي كان من الممكن أن تغرق سفنهم ومراكبهم ، ثم الهجمات المسلحة من جانب المسلمين (١٠) الذين كانوا يجاهدون أخداءهم في تلك البقاع . . .

ومع ذلك ، فيبدو أن مصاعب الطريق البحرى السابقة الاشارة قد ، فعت بالبعض الآخر الى اتخاذ الطريق البرى الاكثر أمنا ، والذى من خلاله اجتازوا مناطق آسيا الوسطى الى شمال بلاد الشام ومنها الى فلسطين (٢١) .

ومع مقدم الحجاج الروس الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين في فلسطين ، وجدت من بعد ذلك مؤلفات تتناول رحلة الحج الى تلك البقاع ، ويلاحظ هنا أن رحلة دانيال Daniel تعد وبحق \_ كما يلاحظ البعض \_ أول أثر من جنسها لكاتب روسي ('') ، ومع ذلك فان معلوماتنا منه قليلة وغير مؤكدة ، ونستمد بعضا منها من خلال رحلته نفسها ، ونعرف أنه من المحتمل أنه قدم من مقاطعة تكرينكوف من خلال رحلته نفسها ، ونعرف أنه من المحتمل أنه قدم من مقاطعة تكرينكوف أنه مو دائيال الدى عمل أسقفا لمنطقة سوريف Suriev في عام ١١١٥ م ، والذي أدركته منيته في يوم التاسع من سبتمبر من عام ١١٢٧ م (٢٠) .

أما فيما يتصل بالرحلة الزمنية التي جرت خلالها رحلة دانيال ، فهناك عدة تصورات في هذا الشان ، فالملاحظ أنه يذكر في ثنايا رحلته اشارة الى الدوق الروسي الكبير ميشيل سفياتوبولك اسيا سلافويتش Micher Svintopolk Isiaslavowitsch ( ١١٧٨ – ١١٠٨ ) والملك بلدوين الأول Baldwin ( ( ١١١٠ – ١١٠٨ ) ملك مملكة بيت المقدس الصليبية ، ويذكر أن مدينة عكا Acre قد سقطت في قبضة الصليبيين ، ولما كانت تلك المدينة قد سقطت في أيديهم في ٢٦ مايو عام ١١٠٤م ، فإن البعض يرى أن الرحلة من المكن تصوير أنها جرت خلال المرحلة من عام ١١٠٤ الى عام ١١١٨م كذلك فأن الأب نانيال أشار الى أنه صاحب الملك الصليبي خلال حملة قام بها ضد دمشق ، ووققا التحديدات هاجنماير فإنه يرى أن تلك الحملة من جانب الصايبيين قد حدثت فيما بين عامي ١٠١٠م – ١١٠١م ، وهناك تصور آخر يرى أن رحلة ذلك الرحالة الروسي ، عامي ١١٠٠م – ١١٠١م ، وهناك تصور آخر يرى أن رحلة ذلك الرحالة الروسي ، أبقيسة ) وأن أحد الأساقفة قد حل مكانه ، ويقرر البعض آنه لم يكن هناك بطريرك لاتيني في بيت المقدس خلال عيد الفصيح لعام ١١٠٧م ، وقد غادر البطريرك دا فورين التنوي في بيت المقدس خلال عيد الفصيح لعام ١١٠٧م ، وقد غادر البطريرك دا فورين المورية في بيت المقدس خلال عيد الفصيح لعام ١١٠٧م ، وقد غادر البطريرك دا فورين المنافية المين في بيت المدس خلال عيد الفصيح لعام ١١٠٧م ، وقد غادر البطريرك دا في المورية في بيت المدس خلال عيد الفصيح لعام ١١٠٧م ، وقد غادر البطريرك دا في المورية في بيت المدس خلال عيد الفصيح لعام ١١٠٧م ، وقد غادر البطريرك دا في المورية في بيت المدس خلال عيد الفصيح لعام ١١٠٠٠ ، وقد غادر البطريرك دا في المورية في المورية في المورية في المدر المورية في بيت المدر المورية في ال

الم روضا في عام ١١٠٦م، واتجه من كان بديلا له ونعنى به ابريمار Ebpomar اللى روضا في عام ١١٠٦م، وهكذا فان السبوع عيد الفصيح الذي امضاه فالنيال في المدينة من المرجح الله كان خلال عام ١١٠٧ وهكذا فان التصور الأقوى، أن تكون تلك الرحلة قد تمت خلال المدة من عام ١١٠٧ الى عام ١١٠٧م تقريبا (٢٠).

ويلاحظ أن دانيال قد حرص في رحلته على أن يعرض للطربق الذي سلكه ألى أن وسال المدينة المقدسة ووصف الطريق الى القسطنطينية وأهم الناطق التي سربها مثل مدينة هيراكليوم Heracleum وأشار اليجزيرة كريت Crete التي سربها مثل مدينة هيراكليوم القديسين وأماكن قيورهم ، كذلك تناول مدينة المسموس (٢٧) وكذلك تناول مدينة المسموس (٢٧) وكذلك جزيرة قبرص المسموس (٢٧) وكذلك جزيرة قبرص وبهمنا في الواقع الاشارة الى تلك الجزيرة الأخيرة التي لعبت دورا هاما وحبويا في الحركة الصليبية كنقطة عبور الى بلاد الشام ، ومركز تقهقر بعد فشل المشروع الصليبي هذاك في أخريات القرن الثالث عشر م اظل يقوم بدوره الهجومي ضد المسلمين ، وقد وصفها بأنها ذات امتداد عظيم وأنها عامرة بالسبكان بصورة كبيرة ، ومنتجة لكافة أنواع المنتجات ، كذلك أشار الى أنها اعلى المبتوى الكنسي التنتمل على عشرين اسقفية ، وأورد اشارات عن بعض القديسين الذين دفنرا فيها (٢٨) .

ويلاحظ أن ذكر دانيال لجزيرة قبرص جاء بصورة ضمنية ولم يتناولها بالتفصيل ، اذ أنه تناولها كنقطة عبور الى فلسطين ، ومن ثم انتفت فى رحلت أية المتامات سباسية ، أو اقتصادية ذات أهمية كبيرة بشان تلك الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي الهام •

ومهما يكن من امر ، فهناك ملاحظة عامة بشان رحلة الأب دانيسال ، اذ انسه يستعمل المقاييس الروسية عندما يذكر الأبعاد والمسافات التي بين الملن التي اوردها في رحلته ، وفي هذا الصدد يستعمل تعبير Verses ، والفرس ، وحددة نياس روسبة تساوى ۳۵۰۰ قدم (۲۱) .

وقد اوضيح ذلك الرحالة في ثنايا رحلته ، أنه بفضال من الله وتوفيقه ، وجد لمدى لورا ساباس Laura of St. Sabas (") ، احد الرجال الاتقياء الوربعين الطاعنين في السن ، وقد اتخذه مرشدا ودليلا من أجل معاونته في رحلته في البقاع

المقدسة سواء في بيت المقدس Jerusalem أو في غيرها من المناطق مثل طبرية Alazareth وغيرها ، وقد Tabor وغيرها ، وقد مكث الاب دانيال مدة وجيزة في لورا القديس ساباس St. Sabas (٢)، ومن هناك تمكن من زيارة كافة المناطق التي تاقت نفسه الي زيارتها ، ويقرر استحالة زيارة تلك الأماكن والتعرف عليها ، دون أن يكون في رفقة الزائر دليل وترجمان ،

والجدير بالذكر أن اشارة ذلك الرحالة الى الدليل الذي عاونه هي رحلته لها قدرها من الأهمية ، اذ أن أولئك الحجاج وخاصـة أولئك الذين وطأت أقدلمهم تلك البقاع لأول مرة ، أتوا من كافة البقاع المسيحية واحتاجوا أشد الاحتياج الى من يرشدهم أثناء رحلتهم في أنحاء فلسطين المختلفة ، ومن الطبيعي أن من عمل في مجال الارشاد كان عارفا بجغرافية المنطقة ، وأهم المعالم المقدسة بالنسبة للمسيحيين فيها ، أما الترجمان والذي أشار اليه الأب دانيال في موخسوع آخر فكان عليه أن يكون عارفا بلغات الشعوب التي يقوم أبثاؤها بالحج الى المنطقة ، ولا ربب في أن ذلك كان من عوامل أتجاه المعديدين الى العمل في مثل تلك الانشطة خاصة خلال مناسبات الأعياد الدينية المسيحية المتصلة بمناسبات تتعلق بالسيد خاصة خلال مناسبات الأعياد الدينية المسيحية المتصلة بمناسبات تتعلق بالسيد المسيح والسيدة مريم العذراء والقديسين ، أذ من المتوقع ازدياد أعداد الحجاح القدمين ازيادة تلك المواضع المقدسة على نحو ضمن للمشتغلين بالأرشاد أرباها القادمين ازيادة تلك المواضع المقدسة على نحو ضمن للمشتغلين بالأرشاد أرباها القادمين ازيادة تلك المواضع المقدسة على نحو ضمن للمشتغلين بالأرشاد أرباها

وقد احتوت رحلة دانيال على اشارات سياسية وحربيا لها جانبها من الأهمية ، ومن امثلة ذلك انه عندما تناول بالاشارة مدينة يافا نكر انها لا تبعد كثيرا عن بيت المقدس ، وتقع على ساحل البحر ، حيث يتم الارتحال الى بيت المقدس برا ، وتبلغ السافة بينهما ٣٠ فرسز(٣٠) وهناك في منطقة مسلطحة تؤدي الى كنيسة كبيرة كرست للقديس جورج St. George (٣٠) ، وهي تضم الى جانب المذبح ، قبة القديس التي استشهد ، وقد ذكر أن هناك عدة بنابيع في ذلك المكان حيث يقدم اليه الحجاج من أجل أن ينالوا قسطا من الراحة في المساء ،، ويكمل الاشسسارة الهامة فيقول أن أولئك الحجاج في رعب بالغ ، ذلك لأن المكان تم هجره و يبعد كثيرا عن عسقلان (٤٣) ، حيث يذبح العرب الحجاج في ذلك المطرق ويرتبط الرعب والفزع بذلك المكان حتى المنطقة التي يدخل منها المرء الي الجبال ، ويقسرر أن الطريق والفزع بذلك المكان حتى المنطقة التي يدخل منها المرء الي الجبال ، ويقسرر أن الطريق الواقع من يافا الى بيت المقدس ، يمتد في منطفة ذات جبال صخرية ، وهو مضيف الفساية (٣٠) ،

إن اهمية النص السابق الذي ذكره ذلك الرحالة يتمثل في أنه يوضح صدورة صادقة لطريق يافا ببيت المقدس ، وهو طريق على جانب كبير من الأهمية بالنسبة المملكة الصليبية حينذاك ، اذ أنه الممر الحيوى والرئيسى الذي سلكه الحجاج القادمون من أوريا لزيارة الأماكن المقدسة لدى المسيحيين ، ويلاحظ أنه خسلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الاستقرار الصليبي عي المنطقة ، لم يكن الصليبيون قد دعموا سدهرتهم على مناطق متعددة ، ومن ثم قامت حركة مقاومة من جانب المسلمين ضد عناصر الحجاج ، ولا شك من أنهم كانوا يقومون بدورهم في الجهاد ضد اعداء دينهم ، خاصة أن من أولئك الحجاج من قدم عونه الحربي لخدمة الصليبيين قي بلاد الشام •

والمواقع أن أهمية الطريق المقد من يافا الى بيت المقدس ترجع أيضا الى أنه الطريق الذى سوف تعهد مملكة بيت المقدس الصلببية ، فيما بعد ، بأمر الدفاع عنه الى عناصر فرسان الداوية Templars ، ما يدلل على أن الصليبيين تلقوا هجمات مؤثرة عبره ، ومن المرجح أن عناصر البدو ساهموا بنصيب هام في هذا المجال •

ومع ذلك ، ينبغى أن نقرر أنه خلال رحلة دانيال وتنقله فى أنحاء الملكة لم يكن الخطر الاسلامي من خلال ذلك الطريق فحسب ، بل أن هجمات المسلمين تزايدت في صورة حامية عسقلان Ascalon وقامت تلك الحامية بثلاث غزوات رئيسية ضحد أملاك الحسليبيين في أعوام ١١٠١ م ، ١١٠٧ ، وثلاث غزوات صحيفيرة خلال أعوام ١١٠٧ م ، ١١١٧ م ، وثلاث غزوات صحيفيرة خلال أعوام ١١٠٧ م ، ١١١٧ م ، ويقرر فوشيه الشارتري de Chartres انه على الرغم من قلة عدد رجال حامية عسقلان الا أنهم أحيانا تفوقوا على القوات الصليبية ووصلوا الى أسوار بيت القدس وأشعلوا بعض الدرائق هناك(٢٨) ، وشكلت تلك المدينة آخر قاعدة للأسطول الفاطمي في بصلاد الشام(١٧) ، ولا ريب في أن الصليبيين سعوا ما وسعهم السعى نحو استاطها واخضاعها لسيطرتهم السياسية على نحو فصله مؤرخهم وليم الصوري William في تاريخه(٢٨) ،

وهكذا ، فقد افادت تلك الرحلة فى توضيح طبيعة الأخطار الحريرة والاوضاع الأمثية القلة التى عائى منها الصليبيون خالل الرحلة المبكرة من تاريخهم فى المنطقة .

ومن جهة اخرى ، فان ذلك الرحالة الروسى عندما وصف بحيرة طبرية ، اشار الى أن الملك الصايبى بلدوين الأول ا Baldwin ( ١١٠٨ – ١١٩٨ ) – ويستفيه خطأ أمير بيت المقدس Prince of Jerusalem على الرغم من أنه كان ملكا متوجا – كان يعتزم شن حملة حربية ضد الأعمال المعشقية وقد اتخذ طريقة بالقرب من بحيرة طبرية ، وقد رآه دانيال خلال سيره الى هناك ، وحياه وطلب منه أن يكون مرافقا له ، من أجل أن يرى بقية الأماكن المسيحية المقدسة ، فوافق الملك الصليبي على مطلب دانيال وجعله في صحبته (٢٠١) .

وعلى الرغم من اهمية تلك الاشارة في القاء الضوء على الصبراع القائم بين مملكة بيت المقدس الصليبية واتابكية دمشق ، الا ان ذلك الرحالة لا يذكر تاريخا محدود المتلك الغزوة الصليبية الموجهة صوب الأعمال الدمشقية ، ومع ذلك فانه وفقا لتحقيقات هاجنماير Hagenmeyer ، فانه يذكر أن تلك الحملة من المرجح انها وقعت فيما بين عامي ١١٠٦ م ، ١١٠٨ م (٤٠) .

والجدير بالذكر أن المصدر التاريخي العربي المعاصر لتلك المرحلة المبكرة من تاريخ الوجود الصليبي في بلاد الشام يتمثل في ما ألفه ابن القلانسي في حسورة كتبابه ذيل تاريخ دمشيق ، وقيد أورد ضيمن حبوادت عام ٥٠٠ه/ ٢٠١٨ الشيارة الى تزايد فسياد المسليبيين في أعمال السيواد وقيامهم بالتفريب والنهب والسلب هناك وأن ظهير الدين طفتكين قام بجمع قراته ونهض بلاقاة الأعداء ، وأن الأخبار بلغت الملك الصليبي بلدوين بي ويسميه بغدوين لفنهض اليه من طبرية ، وحدث صدام حربي بين الجانبين ، واستولى طفتكين وقواته على حصن صليبي هام بالقرب من طبرية ، وأن الطرفين وضعا في حيالة الستنفار واستعداد المنزال ، غير أن الصليبيين عادوا أدراجهم الى طبرية شم منها الى عكارين ،

والواقع أن هناك بعض العوامل التي تدفعنا الني تصبور أن الخملة التي رجهها الملك بلدوين الأول صوب المناطق التابعة لأنابكية دمشق والتي رافق دائيال مسلما منها هي التي جرت في عام ١٠١٦م ، والتي أشار البها ابن القلانسي في تاريخه ، ويمكن لجمال ذلك في النقاط التالية :

ن اتفق كل من بن القلانس ودانيال على ان طبرية كانت بمثابة القاعدة الحربية الصليبية لمشن تلك الغزوة ·

- اوضح ابن القلانسي ان الصليبيين لم يحققوا اية مكاسب حربية على اتابكية دمشق ، وهذا ما اوضحتم رحلة الأب دانيال - بصورة ضمنية - اذ خلت من المادة البي انجازات حربية تمكن الصليبيون من تحقيقها وفي حالة المتراض تمكنهم من تحقيق ذلك لما تردد ذلك الرحالة في ان يشير اللي تلك الإنجازات الحربية ، ولكن ذلك لم يحدث •

- ان الرحالة دانيال ذكر فى رحلته ما يفيد بأن جملة بلدون استغرقت بمشرة ايام فقط ، وفى نفس الحين فان نصوص المؤرخ الدمشقى السالف الذكر تعطى لنا انطباعا بلذك الأمد القصير للجمدام ببن المطرفين ، ويدعم ذلك التجبور ، وتلة ما اورده بشأن المعدام بين المابكية دمشق والمملكة المهليبية حينذاك مما محكس ان الحبراع لم بتسع تطاقه ولم يدم أمدا طويلا ، ثم أن المناطق التي ذكرها مثل جوران ، وطيرية ، وعكا ، لا تحتاج إلى مدة زمنية طويلة فى ادارة حملة حربة محدونة الهدف ،

وهكذا ، فأن أوجه التشابه بين، ما ورد لدى الرحالة الروسى ، والمؤرخ الدمشقى تدفعنا الى أن نرجح الاحتمال سالف الذكر · . ،

ومهما يكن من امر ، فان دانيال يوصف بانه شاهد عان معاصر لتلك الحملة ، غير انه الشار اليها بصورة موجزة نظرا لعدم مشاركته الفعلية فاما أ

وامتدادا للجانب السياسي والحربي ، شجد أن ذلك الرحالة عندما أشار الي جبل لبنان ، ذكر أنه لم يصعد الله خوفا من الكفار(") (يقصد العرب) وأشار الي أن الأدلاء الذين صاحبوه في رخلته طلبه ا منه الا يصعد البسه حرصسا على حياته من الملك •

وتفدد تلك الناحية في توضيح أن جبل لبنان حينذاك سكنته عناصر معادية للوجود الصليبي في المنطقة ، وربما كانت تلك العناصر من الدروز الذين سيكنوا البقاع الجبلية الوعرة المنعزلة والذين استقروا هنأك من قبل مقدم الصليبين الى بلاد الشنام ، وهذا يعني أنه بالأضافة التي المراوثة الذن الشار اليهم فليم الصورى والذين غاؤنوا الصليبين (الأن ، وجدت عناصر الخرى تسكن ذلك الحبل الناصب الصليبين العداء ومن المعروف أن الأخبرين دخلوا قم صراعات دموية مع الدروز الذين حلت بهم مدايح كبيرة من جراء العدوان الصليبي على المنطقة .

وفضلا عن ذلك ، احتوت رحلة ذلك الرحالة الروسى على جوانب هامة ذات طبيعية اقتصادية ، ويتمثل ذلك فى تناوله لمصادر المياه والعيون وكذلك ذكره لاشتهار بعض المدن الفلسطينية بانتاج بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية ، ونجده عند تناوله مدينة بيت المقدس يذكر أنهنا محاطة بالعديد من الوديان والجبال ولا تتوافر بها على الاطلاق المياه ، ولا يجد المرء بالقرب منها نهدا ، أو عيونا ، أو ينابيع باستثناء عين سلوان Pool of Siloe ، ولذلك فان سكانها لا يجدون الماء الا في صورة مياه الأمطار (10) .

وقد تناول دانيال نهر الأردن ، والانهار التي تجرى في جبل لبنان وذكر انها بلغت اثنى عشر نهرا ، ومن الملاحظ أنه عندما أشار الى نهر الأردن مثلاً ذكر أن مياهه تجرى متدفقة ، وأنها صالحة للشرب ولا تؤذى المعدة ، ويعتبره مثل نهر السمان والمناف المعدد المناف والاختلاف بلاد الشام ويتحدث عنها بهذه الصورة ، ويعقد مقارئة بين أوجه الاتفاق والاختلاف بين أنهار روسيا وبلاد الشام .

وبالاضافة الى ذلك ، نجده يشير الى مدينة نابلس على أن بها كافة أثواع المنتجات ووقعت ببن جبلين شاهقين في الارتفاع وتحوى عددا من ينابدع المياه العذبة ، وبها العديد من الأشجار المثمرة بشتى أنواع الفاكهة(٧) ، وتجلب بيت المقدس كثيرا من احتياجاتها من نابلس ، كذلك ذكر أن الأخيرة تنتج الزيت بكميات وفيرة(٨١) ، وتعد أشارته عن تلك المدينة الأخيرة ذات أهمية اقتصادية ، وهي توضيح اشتهار نابلس بانتاج الزيت على نحو خاص ، ثم أنه أرضيح الصلات التجارية بين المدينتين من ناحية أخرى ، ويلاحظ أن كل مدينة من مدن الشام التي اشتهرت بانتاج سلعة معينة كانت مجالا لتصديرها إلى المناطق الأغرى التي احتاجتها ،

ومن جهة الخزى ، نبجده عندما يتناول بحيرة طبرية ، يشير الى مياهها العذبة ، وانها عامرة بمختلف انواع الأسماك(ائ) ، وبها نوع معين يقال ان السبد المسيح عليه السلام كان مغرما به ، وقد حرص الرحالة دانيال على ان يتناوله تيمنا به (اف) ، ومن خلال تناوله لتلك الناحية ، من الممكن تصور ان تجارة الأسسماك ازدهرت من خلال الحجاج المسيحيين الذين توافدوا بالآلاف على تلك المنطقة ، مع ملاحظة ان أعدادهم تزايدت بصورة مستمرة ، وانهم زاروا اقليم الجليل ، وبحسيرة طبرية ،

وخاصة بعد خضوع المنطقة للسيادة الصايبية ، فمن المنطقى أن نعتقد أن صيد الأسدماك من تلك البحيرة ، والمتاجرة فيها مثل أحد عوامل ازدهار المنطقية تجسداريا(١٠) •

وعلى الرغم من اهمية الساحل الفلسطينى فى حركة التجارة العالمية خلال تلك الرحلة ، الا أن الملاحظ أن الرحالة دانيال لا يقدم اشارات ذات دلالات اقتصادية تجارية هامة بشائن تلك المنطقة الحيوية ، ونجده اكتفى بايراد السماء بعض المدن الساحلية دون أن يوضح دورها على الصعيد التجارى ، ومن ذلك قوله أن ارسوف وهى التى يذكرها على انها Tarsuf (۲°) بعدت عن قيسارية وبسميها Caesaria وهى التى يذكرها مسافة ٢٤ فرسز عبر طريق بامتداد الساحل(۳°) ، أما حيفا ويذكرها Caipha ، فيشير الى أن المسافة بينها وبين جبل الكرمل تبلغ فرس واحد(٤٠) وعندما ذكر مدينة عكا اشار الى أنها مدينة كبرة ، صلبة البناء ، ذات ميناء حسن وكانت تابعة من قبل للعرب والآن – وقت قيامه برحلته – خاضعة لسيطرة الفرنج(٥)، ومن المعروف أن تلك المدينة سقطت فى قبضة الصليبيين فى عام ١١٠٤ م

ومن الملاحظ أن أهمية منطقة الساحل الشامى بصفة عامة ، والفلسطيني على نحو خاص ، والتى لم تحظ باهتمام ذلك الرحالة الروسى ، لا سيما من الزاوبة الاقتصادية التجارية سنحدها تتضم لدى رحالة آخرين زاروا مملكة بعت المقدس، الصليبية خلال الرحلة التالية على قيام دانيال برحلته .

"ما الجانب الدينى فى الرحلة ، فبجد أن ذلك الرحالة قدم لئا وصفا تغبل عليه المسحة الدينية عند حديثه عن مدينة بت القدس ، ويقرر انها وقعت وسلط جبال مبخرية ، وعند الاقترابي منها يجد المرء أولا برج داود (٢٥) Mountain of Olives وقدس الاقداس ومن بعد ذلك عندما يتقدم قليلا بجد جبل الزيتون Mountain of Olives وقدس الاقداس بالمان ومن بعد ذلك عندما يتقدم قليلا بجد جبل الزيتون Church of Resurrection ، وبقرر أن كن مسيحى منمز قلبه قرح بالغ ، وحبور عظيم ، عند رؤية الدينة القدسة ، وتذرف العبرات من عيون المرمنين ، ولا يستظينع أحد أن يملك مشاعره ، بل انهم يجهشون العبرات من عيون المرمنين ، ولا يستظينع أحد أن يملك مشاعره ، بل انهم يجهشون بالبكاء عندما يرون أو أضبع التى ارتبطت بالسيد المسيح (٥٠) ، ويقرر أن جبل صهيون الدينة القديمة ، التى دمرت على يد تبوخت نصر ، ملك بابل في عهد النبي جرميا الدينة القديمة ، التى دمرت على يد تبوخت نصر ، ملك بابل في عهد النبي جرميا (٥٠) Jeremiah

وَقَضَلًا عَن ذلك ، تُحتَوَيُّ الرَحَلةُ عَلَى جُواتَب مُخْتَلَفَة تَتَصَلَلْ بِالسَّمَاءِ اللهِ السَّمَاءِ عليه السلام ، فقد اشار مُولفَّها آلتي المؤضَّع الذي الشيخاع الذي المنتقاع المن من يطعم خمسة آلاف رجل فضلا عن النساء والأطفال بحمسلة ارغفة من الفيز(١٠) ، كذلك الموضع الذي ظهر فيه السيد المسيح للحواريين بعد اليوم الثالث من دفنه ما يتصور المسيحيون موحدد ذلك الرضيم بأنه بالقرب من سماحل بحر الجليل عند اسفل جبل هناك (١٠) ، كذلك تناول الكهف الذي أقامت فيه السيدة مريم عليها السلام والدة السيد المسيح(١٠) ، وأشار الي مدينة السامرة المقامة على وما حدد بين السيد المسيح والسيدة السامرية (١٠) ، وعند كنا الجلالية تم معضل الله جل شمانة من الموريين في ذلك المعمر على يديه ، وهني الموريكثر ترددها في الله جل شمانة الرحالة الأوربيين في ذلك العصر .

وعندما تحدث عن جبل الطور Tabor ، الشار الى أرتباطه بذكريات المسيحية في عهدها المبكر ، وقد تسلق الجبل بعد جهد جهد المتد الى عدة ساعات من أجل الوصول الى قمته ، وهناك وجد المرضع الذي تجلى فيه السيد المسيح (من) ، كما يعتقد المسيحيون ، وقد قرر أن هناك كنيسة مكرسة المتجلى ، وأخرى مكرسة للنبي موسى والياس (من) .

وتخلص من ذلك ان الرضالة الروسني دانيال سعى ما وستعه السعى له في النايا رحلته الساعي له في النايا رحلته الله الربط بين كافة الأماكن ألتي وارضا بلتكريثات الستيخية في عهدها المبكر في فلسطين ، حقيقة ان مثل ذلك الاتجاه نجده لدى غيره من الرحالة ، الا انه بالنسبة لدائيال نجد ان الأمر يتزايد للهيه بمنورة واضحة على المتداد رحيقة ،

وعلى الرغم من ذلك ، هناك بُعْض الرَّجِث الْقَصْدِوْرُ الْقَيْ تَوْتُحُدُدُ على مُوَّلِبُ الرحلة ، ويمكن اجمالها في آلاتي :

اولا: الخيانا الله دائيال الى تكرار بعض الافكار التى اورادها الى رخالانة ، وقد تمثل ذلك بوضوح عند تشاوله لنهر الأردن ، اد ذكر اله يشتبه تهر سنائرة ف عند كان الله عند الله عند الله عند الله عند كان الله عند الله المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المناطق الاجتبادة التي يقوم بريارتها والترحال في ربوعها ، غير أن هدد العورة . تكرار الأمر بمثل هذه الصورة .

ثانيا: هناك بعض الأخطاء الجغرافية التي وقع فيها خاصة فيما يتعلق بابعاد والهوال المسافات الفاصلة بين المدن التي ورد ذكرها في ثنايا رحلته ، ومن المثلة ذلك تحديداته لمواقع كفر ناحوم والله والرملة(أ) الى غير ذلك ، ويبدو أنه أخذ أقوال بعض معاصريه من سكان البلاد المحليين كحقيقة وأقعة فاوردها دون أن يتثبت منها ، ومن مدى صحتها ، ويلاحظ في هذا المجال أن بلاد الشام بصفة عامة، لم تكن معروف قمعرفة كاملة من جانب الصليبيين في أول عهد احتلالهم لاجزاء منها، في اخريات القرن الحادي عشر م وأوائل القرن الثاني عشر م ، ولذلك احتاجوا الي الادلاء من السكان الحليين من أجل ارشادهم عن طبوغرافية البلاد ، وبين أن مثل بلك الأخطاء في تحديدات المدن الفلسطينية قد وجد في رحلة دانيال ، وبصفة عامة نتوقعه في الرحلات المبكرة لفلسطين في أول عهد الصليبيين ، غير أن الأمر تغير بعد ذلك ، في الرحلات المبكرة لفلسطين في أول عهد الصليبيين وتزايد خبرتهم بطبيعة المنطقة في ضاصة بعد تزايد المعرفة المجغرافية لدى الصلابيين وتزايد خبرتهم بطبيعة المنطقة في ضاصة بعد تزايد المعرفة المجغرافية لدى الصليبيين وتزايد خبرتهم بطبيعة المنطقة في ضاصة بعد تزايد المعرفة المجغرافية لدى الصلابيين وتزايد خبرتهم بطبيعة المنطقة في المنافقة المنطقة بعد تزايد المعرفة المجغرافية لدى الصلابيين وتزايد خبرتهم بطبيعة المنطقة بالمنافية المنطقة بالمنافية لدى الصلابيين وتزايد خبرتهم بطبيعة المنطقة بالمنافية المنطقة بالمنافية المنطقة بالمن المنافية المنطقة بالمنافية لدى المنافية المنطقة بالمنافية المنافية المنافي

ثالثا : من الملاحظ غلبة التكوين الدينى على عقلية دانيال ، على نحو إدى الى تلة الاهتمام بالجوانب الاقتصادية لأسيما التجارية ، ويمكن أدراك سبب ذلك من خلال غلبة الظاهرة الدينية لذلك العصر ، فضلا عن أن عمل ذلك الرحالة في السلك الكنسى قد أملى عليه أن تكون له تلك الاهتمامات الدينية .

ومع ذلك ينبغى الا نغفل حقيقة هامة ، الا وهى ان تناول الجوانب غير الدينية سنجده يتزايد لدى الرحالة الآخرين الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية ، في الرحلة التالية على قيام دانيال الروسي برجلته .

مجمل القول ، أن رحلة الرحالة دانيال ، أفادت في القداء الخبوء على جوانب مختلفة من أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك الرحلة المبلكرة من تاريخها "

(۱) صدرت عدة ترجمات لرحلة دانيال الروسى ، وهي باللغات الفرنسية ، والإلمانية ، والألمانية ، والأنجليزية ، فهناك ترجمة الى الفرنسية قام بها دى نوروف De Noroff وصدرت في سان بطرسبرج في عام ١٨٦٤ م ، عنها انظر :

Peterinage en Terre Sainte de L'igouméne Russe Daniel au commente ment du XIIème Siècle, Traduit par A. de Noroff, St. Petersbourg 1004.

وعيها سجد النص الروسني مصحوبا بالترجمة الفرنسية .

اما الترجمة الى اليونانية فقام بها الراهب ابيفانيوس pppnanius وصدرت في سان بطرسبرج عام ١٨٦٧ م •

وهناك ترجمه الى الالمانية عام بها الهر ليسكين عدى الالمانية لأبحاث فلسطين مجله الجمعيه الالمانية لأبحاث فلسطين فلسطين في الجرء الحامش الصادر في عام ١٨٨٤م على مدى الصفحات من ١٧ الى ٦٤٠٠

#### عسها انطر:

Russischen Übersetzt Von A. Leskien, in Z.D.P.V. Vol. VII, Leipzig 1884, 1.r. 1/5-64.

ثم صدرت طبعة جديدة للنص الروسى ونشرت من جانب جمعية فلسطيى الروسية بهمعية فلسطيى الروسية بهمية فلسطيم الروسية بهمية فلسطيم الروسية بهمية فلسطيم بهمية فلسطيم بهمية فلسطيم المخطوط رقم ٢٠١١ مى المحتبه الامبراطوريه في سان بطرسبرج ، والذي تمت مقاربته باننى عشر من أكمل النسخ الحطيه لرحله بانيال الروسي \*

عن هذه الاشارة الأخيرة انظر:

Hans Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Kreuzzuge, Hannover 1965, P. 64.

وفصلاً عن ذلك ، هنأك ترجمة فرنسية لجهد م٠ أ٠ فينيفيتينوف قامت به مدام Sophia Khitrowa وصدرت من جانب جمعية الشرق اللاتباي Société de l'Orient Latin

وتجدر الاشارة الى أن ولسون فى نفس المقدمة السابق الاشارة اليها لا يذكر عنوان الكتاب الذى احتوى على جهد سوفيا خيترو ، والواقع أن عملها صدر فى كتاب عن رجلات روسية فى الشرق ، المجلد الأول ، ط جنيف ١٨٨٩ م ٠

De Khitrowo, Itineraires Russes en Orient, Geneva 1889.

وبالاضافة الى ما سبق ، هناك ترجمة الى الانجليزية قام بها ولسون Wilson ونشرت ضمن مجموعة .P.P.T.S ، الجزء الرابع ، والصادر في لندن عام ١٨٩٥م ، عنها انظر :

Pilgrimage if The Russian Abbot Daniel in The Holy Land. Trans. by Wilson, P.P.T.S., Vol. IV, London 1895.

ومن المهم أن نقرر هنا أن ولسون لم يترجم الرحلة عن النص الروسى الأصل. ولكن من خلال الترجمة الفرنسية التي قامت بها سوفيا حيترو •

عن طبعات رحلة دانيال وترجماتها الى عدة لغات عالمية وأهمم الدراسسات يشأنها ، انظر •

Wilson, Intosuction, P. XIV.

Tobler, Bibliographica Geographia Palaestinae, P. 14.

Hans Mayer, Bibliographia Zur geschichte der Kreuzzuge, P. 64.

Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Holligen Landes Bezuglichen Literatur Von 333 Bis 1878, Berlin 1890, P.P.30—32

Seemann, Daniil Wallfubrsbericht mit eimer Einleitung und bibliographischen Hinweisen, Munichen 1970.

والدراسة الأغيرة عبارة عن تقرير اخبارى عن رحلة دانيال المطولة مسع شهيد وبيان بيليو فرافي وقد اشار النها فريونيس ضمن دراسته الهامة عن الرحالة كمصدر لمجتمعات الشرق الأوسط فيما بين عامى ٩٠٠ س ١٦٠٠ م وصدر عمله ضمن مجموعة ابجاث مقدمة لشرف البوفسير خرانيس المتخصص في الدراسات البيزنطية ٠

عن ذلك انظر:

Vryonis, «Travelers as asource for the societies of the middle cast, 900—1600», in Charanis Studies, Essays in Honour of Peter Charanis, cd. A.E. Liaou — Thomadokis, New York 1980, P. 310.

وأيضاً :

Atiya, The Crusades, Historiography and Bibliography, London 1962, P. 49.

Cole and German, A Geography of The U.S.S.R., London (7) 1961, P. 7.

هسى ، العالم البيزتكى ، ش٠ رافك عيد الحميد ، خُل القاهرة ١٩٨٢م ، ص ٥٢ ، حاشية (١٥) ٠

وعن تهر الدنيبر انظر:

ابن سعيد المغربى ، كتاب المغرافيا ، تحقيق العربى ، ط بيروت ١٩٧٠م ، ص ٢٠٣ ـ ص ٢٠٠ ، بسط الأرض في العلول والعرض ، تحقيق خوان خنيس ، ط نطوان ١٩٥٨م ، خس ١٩٢٠ ، ص ١٠٣٧ .

(١) وسام عبد العزيز فرج ، « الدولة والتنجارة في العصر البيزنطي الأوسط »، حوليات كلية الآداب \_ جامنخة التخويت ، المحولية (٩) ، المرسطلة (٥٣) ، عام ١٩٨٨م، ص ٢٢ ٠

وقد تركزت تجارة كييف مع القسطنطينية على الرقيق والفراء ، وفي المقابل كان التجار الروس يقومون بالحصول على المنسوجات والحبوب والتوابل •

عن ذلك انظر:

ابن رسته ، الأعلاق النفسية ، ط ليدن ١٨٩١ م ، ص ١٤٥ ، المقدسي ، احسن التقاسيم ، ضمن كتاب الكسنندر سيبل ، اخبار المم المجلوس من الأرمن وورنك والروس ، نصوص عربية ، ط الوسلو ١٩٢٨ م ، ص ٧ ، ابن فضلان ، الرحاة ، تحقيق سامى الدهان ، ط بيروت ١٩٨٧ م ، ص ١٢٣ ٠

ايضا ماتين الدراستين :

شاكر خصياك ، « معطيات الفكر التجعرافي العربي في بلدان شمال الوريا » ، مجلة واراق ، المعهد الأسباتي العربي المكافة ، العدد (٤) ، عام ١٩٨١م ، ص ٧ ·

نقولا زيادة ، « الطرق التجارية في العصور الوسمالي ، معبلة تاريخ العرب والعالم » السنه (٥) ، العددان (٥) ، (٦٠) ، ١٩٨٣م ، ص ١٨٠٠

(3) نوفجورود Novogorod ، الواقع أن هذاك مدينتين روسيتين تحملان هذا الاسم ، احداهما نوفجوروك سيقيرسيكي الواقعة على نهر ديسينا في امارة نكرينكوف ، أما الثانية وهي الواقعة الى الجنوب من ليننجراد ، والقصيود هنا

الأولى ، وتعد بحق من أعرق المدن الروسية ، ان يقرر البعض أن المهناصر البسلافية قامت بتأسيسها في القرن الخامس م ، وتمتعت بمكانة اقتصادية هامة لا سيما على المستوى التجارى ، بفضل موقعها المتميز ، ومن جهة أخرى ، مثلت منطقة تركز سكاني على نحو دعم نشاطها الاقتصادى التجارى .

عنها وعن نشاطها الاقتصادى ، انظر :

مجهول ، قصة حملة الأمير ايفور ، ث • خميس حرج ، ط • موسكو ١٩٨٩ م ، ص ١٤٧ •

Bulkin, Novgorod, Trans. by Yori Pamfilov, Leningrad 1984.

Morfill, Russia, London 1907, P. 19.

Smith, An Historical Geography of Western Europe before 1800, London 1969, P. 131, P. 174.

Sharaf, A Short History of geographical discovery, Alexantria 1963, P. 159

فايز نجيب استكندر مصر في كتابات الحجاج الروسي في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، ط١ الاسكندرية ١٩٨٨ م ، ص ٣٢ ، حاشية (٣٩) ٠

ليلى عبد المجواد ، تاريخ الروس من خلال المصادر العربية ، ط· القاهرة ، ١٩٩٠ م ، ص ٢١ ٠

(°)

Oman, A Hist. of The art of War in The misdle ages, Vol. 1, London 1924, P. 208.

هسى ، المرجع السابق ، من ٥٢ ، حاشية (١٩) ، وتجدر الاشبارة الى أن البيرونى كان أول جغرافى عربى أورد ذكر بحر البلطيق واسماه بحر ورنك ، وسبمي الشعوب الاسكندنافية باسم أمة ورنك ويقرر البيرونى أن بحر البلطيق يخرج من المحيط الى الشمال الى جهة الجنوب وله طول وعرض صالحان ، وورنك أمة على ساحله ٠

عن ذلك انظر :

البيرونى ، الآثار الباقية عن القرون الخالية ، تحقيق سخاو ، ط البزج ١٩٢٣م، ص ٢٥ ، نفيس احمد ، جهود السلمين في الجغرافية ، ت فتحى عثمان ، ط المقاهرة ١٩٦٠م ، ص ٢٣ ، انور عبد العليم ، الملاحة وهلوم البحار عند العرب ، ط الكويت ١٩٧٩م ، ص ٢٣ .

### وعن بض البلطيق انظر:

Christiansen, The Northern Crusades, The Baltic and The Catholic Frontier (1100—1525', Minnesota 1980, PP 6—41.

(٦) أولجا ، هى القديسة أولجا ، وقد كانت من أوائل الحكام الاسكند، تافيين الذين حكموا كييف Kiev وتحولوا الى المسيحية ، وقد اعتبرت أرملة الامبراطور ايجور Igor ، وتقدم بها العمر عندما تم تعميدها فى كنيسه القسطنطينية وذلك فى عام ١٩٥٧م ، وبذلت مجهودات كبيرة من أجهل اقذاع الروس بضرورة الانضمام الى صفوف معتنقى المسيحية ، وقد ادركتها منيتها فى عام ١٩٦٩م، وتم اعتبارها قديسة ويتم الاحتفال بعيدها فى اليوم الصادى عشر من يوليو ، عن القديسة أولجا ، ودورها فى العلاقات الروسية حاليدن المؤلية انظر :

Attwater, Penguis dictionary of Saints, P. 338.

Wren, The Course of Russian History, New York 1953, P.P. 65-66.

Morfill, Russia. London 1904, PP. 24-25.

Horinsky, Russia, A Short History, New York 1964, P. 10, P. 18.

Beazley, Forbos and Birkett, Russia from the Varangians to the Bolsheviks, Oxford 1918, P. 52.

رنسيمان ، الحضارة البيزنطية ، ت عبد العزيز توفيق جاويد ، ط القاهرة ١٩٦١ م ، ص ٣٤٧ ، عمر كمال توفيق ، تاريخ الامبراط ورية البيزنطية ، ط الاسكندرية ١٩٦٧ م ، ص ١٢٣٠ ٠

ن ، كان ، فهي فلاديمير الأول ين الأول الأ أما فلاديمير أو القديس فلاديمير سفيا توسلاف ، ولد في عام ٩٥٥م ، وتولمي امارة كييف عام ٩٨٠م تقريبا ، وهو ابن سفيا ترسلاف بن ايفور من جاريته مالوشا لوبيتسانكا ، وفي عام ١٦٩م اصبيح فلاديمير الميرا على نوفجورود وذلك بمساعدة خاله دوبرينيا ، وعزز اركان دوله روسيا القديمة بفضل حملاته المتوالية والنشطة ضد القبائل والشعوب المعادية ، وفي هذا المجال الحربي نجده قد قام بعمل خط دفاعي لمواجهة قيسائل البجناك وذلك على نهرى ديستا وسوليو وغيرهما ، وهذه كانت المرة الأولى في تاريخ روسيا التي صارت الهما حدود معينة \_ كما يقرر بعض العلماء السوفييت المتخصصين \_ وهناك من يقرر أن امارة فلاديمير مثلت مرحلة نهوض دولة كييف وارتبطت بتقوية الحكم الاقطاعي في الداخل وحملات الغزو الوفقة وتطور الثقافة والزراعة والحرف اليدوية ، ويلاحظ انه بالنسبة لفلاديمير نفسه ، فقد توفى في عام ١٠١٥ م ، ومنح لقب قديس مثل جدته القديسة أولجا وصار يوم عيده هو الموافق الخامس عشر من يوليو ، ويقرر ول ديورانت أن فلاديمير القب بفلاديمير الخامس Vladimir V والواقع ن هذا القول جانبه الصواب على ما يبدو اذ أن فلاديمير صاحب كافة الانجازات السابقة هو الأول وليس الخامس ، عن ذلك انظر : مجهول ، المصدر السابق ، ص ١٤٠ - ١٤١ .

Attwater, Penguin dictionary of Saints, P. 338-339.

وعن رأى ول ديورانت انظر:

قصة المضارة ، عصر الايمان ، ت · محمد بسدران ، م (١٤) ، ط · القاهرة ١٩٧٥ م ، ص ١٩٩٩ ·

# (٧) عن اعتناق فلإديمير السيحية انظر ;

Meyendorff and Paynes, «The Pyzantine inheritance in Russia», in paynes and Moss, Pyzantium, an introduction to east Roman civilization, Oxford 1952, P. 371—372, Vasiliev, History of The Pyzantine Empire, Vol. I, Madison 1958, P. 323. Ostrogorsky, History of The Pyzantine State, Trans. by Hussey, Oxford 1960, P. 304, Browning, The Pyzantine Empire, New York 1980, P. 90, Franzius, Hist. of The Pyzantine Empire, New York 1967, P. 254—256, Brehier, Vie et mort de Pyzance, Paris 1946, P. 222, Wren, The course, PP. 59—60, Diehl, Hist. of The Pyzantine Empire, Princeton 1929, P. 89, Harcave, Russia A History, London 1954, P. 14, Pares, A History of Russia, London 196, P. 27, Rybarov, Early Centuries of Russia History, Moscow 1965, P. 51.

بوربس راوشنباخ ، « تعميد كييف » ، مجلة رسالة اليونسكو ، العدد التذكارى بمناسبة مرور الف عام على دخول المسيحية في روسيا القديمة ، عدد رقم (١٩٢٥ ، يونيو ١٩٨٨ م ، ص ٤ – ص ٨ ، ليلى عبد الجواد ، المرجع السابق ، ص ٥٥ ، وما بعدها ، اسمد رسستم ، الروم ، ح ٢ ، ط٠ بيروت ١٩٥٦ م ، ص ٥٥ ، اوملام الامبراطرربة البيزنطية ، ت٠ مصطفى طه بدر ، ط٠ القاهدة ، ١٩٦٠ م ص ١٨٦ ، رتسيمان ، المرجع السابق ، ص ١٨٣ ، دوسن ، تكوين اوربا ، ت٠ مصطفى زيادة وعاشور ، ط٠ القاهرة ١٩٦٧ م ، ص ٢١٢ ،

(٨) ليلى عبد الجواد ، الرجع السابق ، ص ٥٥ ٠

Diehl, Op. Cit., P. 89.

Ostrogorsky, Op. Cit., P. 304.

وعن المساعدة التي قدمها فلاديمير للامبراطور باسبيل الثاني انظر:

وسيام عبد العزيز فرج ، « الامبراطور باسيل الثائي سفاح البلغار ٩٧٦ ــ ١٠٢٥ ، العوامل التي اثرت على البياسة في عصره » ، ندوة التاريخ الاسلامي

والوسيط ، م (١) ، عام ١٩٨٥ م، من ١٨٨ ، دراسيات في تاريخ وجنيسارة الامبراطوريسة البيزنطية ، ح ١ ، ط الاسكندرية ١٩٨٢ م ، من ٣٢٠ ، عليه المجنزوري ، العلاقات البيزنطية الروسية في عهد الأسرة المقدونية ١٠٥٧ م ، ط القاهرة ١٩٨٩ م ، ص ١٢٦ .

(۱۰) ولا نغفل أن المصاهرات السياسية بين الروس والبيزنطيين لم تكن مقصورة على مرحلة فلاديمير فقط، بل انها استمرت فيما بعد، ومن أمثلة المصاهرات السياسية التالية، أن فزيفولد أبن ياروسلاف قد تزوج من ماريا ابنة الامبراطور قسطنطين التاسيع Constantine IX Monomachus وذلك في عام ١٠٤٦م، ومن الامثلة الاحرى المتأخرة أن دوق روسيا ايفان الثالث فاسيليفتش Ivan III

Sophic (١٤٦٢ - ١٥٠٥ م) تزوج صوفى باليولوغوس Sophic ابنة شقيق اخر الاباطرة البيزنطيين قسطنطين الحادى عشر Roleologue

عليه الجنزورى ، المرجع السابق ، ص ١٧٥ ، قايز نجيب اسكندر ، المرجع السابق ، ص ٥ - ص ٦ •

| Diehl, Op. Cit., P. 89.   | (11)  |
|---------------------------|-------|
| Harcave, Op. Cit., P. 14. | ()(7) |
| Wren, Op. Cit., P. 52.    | (1 #5 |
| Harcave, Op. Cit., P. 14. | (12)  |
| Pares, Op. Cit., P. 52.   | (10)  |
| Harcave, Op. Cit., P. 14. | (11)  |

ياروسلاف ، هو ياروسلاف الحكيم بن فلاديمير ولد عام ١٩٧٨ ، بدا نشاطه السياسى فى روستوف عندما قام بتولى المور الامارة فيها ، ثم صار الميرا على نوفجورود وذلك منذ عام ١٠١٥ م ، وفى اعقاب وفاة فلاديمير ، خاض ياروسلاف صراعا دمويا عنيفا ضد اخيه سفيا توبولك حول عرش كييف ، ولم يتول ذلك المعرش الا فى عام ١٠١٩ م ، وذلك بعد ان تيكن من الحاق الهزيمة النكراء باخيه ، ومن الاعمال التى تنسب اليه ، قيامه ببناء بوابة ذهبية لكييف ، وشيد فيها كنيسة للقديسة صوفيا ، على شاكلة تلك التى كانت لدى الإمبراطورية البيزنطية ، كذلك قام بتشييد العديد من القلاع والحصون فى الناطق المتطرقة ، مثل مدينة يوريف وكذلك ياروسلافل على نهر الفولجا ، وفى الجانب الكنسى شجد انه اوقد اسقفا بيزنطيا فى عام ١٠٣٧ على نهر الفولجا ، وفى الجانب الكنسى شجد انه اوقد اسقفا بيزنطيا فى عام ١٠٣٧ على نهر الفولجا ، وفى الجانب الكنسى شجد انه اوقد اسقفا بيزنطيا فى عام ١٠٣٧ م

(11)

Diehl, Op. Cit., P. 89.

الى كييف ، وصارت الأخيرة مقزا للاستقفية الروسية المرتبطة بالبطريركية فى القسطنطينية ، ويقال ان الأسقفية الروسية ذكرت للمرة الأولى فى الملخص الاسقفى المدون فى فترة حكم الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين ( ١٠٨١ - ١١١٨ م )، وقد توفى ياروسلاف عام ١٠٥٤ م ، عنه انظر :

مجهول ، المصدر السابق ، ص ١٣٥ ، علية الجنزورى ، المرجع السابق ، ص ١٦٢ -

Wren, Op. Cit., P. 63.

Kochan, The making of modern Russia, London 1962, P. 19.

(۱۸) يوغوليونسكى ، « رخلة السائح الروسى دانيال الى الأراضى المقدسنة في أول عهد الصايبيين ، ، منظلة الشرق ، النشنة (۲۶) ، العدد (۹) ، ابريل ۱۹۲٦ .

- (١٩) نقسه ، تقس المزجع ، صلى ٦٤٢ ٠
  - ١ (٢٠) تقسيه ، لتقس المنجع والتصفحة •

والجدير بالذكر أن يوغوليوبسكى يذكر هنتمات المسلمين على عناصر الحجاج على امها من فبيل أعمال القرضنة ، ولكن من المؤكد الرد على ذلك على اعتبار أن هنجماتهم كانت من قبيل أعنال الجهاد لله يقى جانب منها للهذا كل من هو غير مسلم في مزخلة الحروب الصلابية وكذلك في المزخلة السابقة عليها ، ويبدو أنه شناك التجاه بغض المستشرقين الذين تظرف الى المجاهدين من المسلمين في البحر على المهم مجرد قراصنة هدفوا الى القيام باعمال سلب ونهب الفيفن .

- (٢١) نقشه ، نقس المنجع ، من ٦٤٣ •
- (٢٢) تقسيد ، انفس المنجع ، من ١٤٨٠ •

Daniel, F.V.

وهنساك رحالة روس قدموا الى الأراضى المقدسة في فلسطين مثل القديس فارلام من كييف St. Varlaam وذلك في عام ١٢٠١م، عير اننا لا تملك تنبيف لل مكتوبا التلك الرحلة ، عن ذلك انظر :

Beazley, Vol. II, P. 155.

Daniel, P.V. (YÉ)

löld, P. Viii. (Ya)

Beazlep, Vol. II, P. 156, P. 127.

Ruhricht, P. 30.

Daniel, P. 3. (71)

Ibid, P. 3. (YY)

Ibid, P. 7. (TA)

Ibir, P. 4, note (e).

(٣٠) فيما يتعلق بكلمة لورا Laura ، من الملاحظ أن الجماعات الديرانية الصعيرة في مصر وفلسطين وبلاد الشام عموما أطلق عليها هذا التعبير ، ومثلت مرحلة هامة من مراحل تطور الحركة الديرانية ، واللورا كانت تمثل تجميعا لعدد من الصوامع المنفصلة تحت رعاية ليست محددة بصورة قوية من جانب أحد الرؤساء ، وكان أعضاؤها يلتقون في أيام الآحاد من كل أسبوع خلال تناول الوجبة الرئيسية في الحجرة المخصصة لتناول الطعام ، وخلال اقامة القداسات في الكنائس الملحقة بها ، وهناك من يقرر أنه على الرغم من أن كل صومعة كانت منفصلة عن الأخرى ، الا انها كانت متقاربة ، ويبدو أن ذلك الوضع المتمثل في اللورا كان منتصف الطريق بين الناسك المترحد والراهب المرتبط بحياة مشتركة ، أما مدلول كلمة أورا Laura ذاتها ، فهو غير محدد بصورة قاطعة ، ويرى البعض انها ريما تكون من كلمة · أو أنها معبرة عن ربح في طريق ضيقة بين الصسوامع أو ربما مثلت شكلا آخر من Labra وهي التي تعنى الزقاق الصفير ، ويرى البعض أن دلك التعبير نجده في المضطوطات القديمة على اعتبار انه السيق وجمعها اسياق، والواقع أن اقدم اللورات وجدت في فلسطين وذلك في القرن الرابع م ، واردهررت من بعد ذلك لأمد بعيد ، ولعل اكثرها شهرة هي تلك التي اقامها عدد من القديسين مثل القييس ساباس St. Sabas والقديس جيراسيموس St. Gerasimus St. Euthymius والامبراطورة ايو دوكيا رالقديس ايوتيمييس وهي في غائبها الأعم تقع بالقرب من مدينة بيت المقدس ، وعلى الرغم من كالهة الجوانب السابقة ، الا أنّ هناك عدة مخاطر تعرض لها الرهبان الذين ارتبطوا بتلك اللورات وذلك من خلال عدم خضوعهم لقواعد صارمة ، ودون أية قيوير من أي نوع تمضلاً عن تعرضهم لاغراءات متعددة ، عن اللورات وانظمتها وإنواعها انظر:

Ibid, P. 3, note (2).

Smith and Cheetham, The Dictionary of Christian Antiquity, Vol. II, London 1880, P. 934.

Cross, The Oxford Dictionary of Christian Church. London 1958, P. 790. Attwater, Op. Cit., P. 301.

متى المسكين ، الرهبنة القبطية في عصر القددس انبا مقدار ، ط· القاهرة ١٦٧٧ م ، ص ٤٥ ٠

هسى ، المرجع السابق ، ص ٢٧٦ ، حاشية (٢) ٠

راغت عبد الحميد ، كنيسـة بيت المقدس في العصد البيزنطي ، ص ١٤٠ ، حاشية (٧٠) ·

Daniel, P. 3. (T)

Ibid, P. 9. (77)

Ibid, P. 9. (77)

St. George هو جورج الشهيد ، عاش بين القرنين القديس جورج الثالث والرابع الميلاديين ، واعتبر القديس الحامي لانجلترا ، ويعد احد اكبر الشهداء المسيحيين شهرة في عهد المسيحة المبكر، ولازال صبيته قائما وعلى نحو خاص في الشرق ، ومع ذلك لا توجد مادة تاريخية محددة المعـــالم عن حياته ، ولكن هناك أسطورة نسبت حوله ، ومن المحتمل أن القديس جورج قد قتل في الله Lydda في أخريات القرن الثالث وبدايات القرن الرابع الميلاديين وفي القرن السادس كان ينظر اليه على اعتبار انه ( رجل تقى صالح ، يعلم الرب وحده افعاله واعماله ) ، ويلاحظ أن اسسطورة القديس جورج توجه بصسور متعددة ومختلفة ، على نحدى مثل صعوبة امام الدارسين الذين هدفوا الى الحصول على تفاصيل محددة عن حياته ، ويظهره كتاب سمى الأسطورة الذهبية The Golden Legend في المصور الوسطى المتأخرة على أنه فارس قدم من كبادوكيا Сарраdocia • وقد راح جورج ضحية أضعلهاد دقلديونس Diocletian ، ويقال أنه قتل تنينا ، وهناك دن يرى أن قصة التنين وارتباطها بذلك القديس قد أضيفت الى أسطورته في أخريات العصور الوسطى ، اما كيفية جعل القديس جورج بمثابة القديس الحامي لانجلترا فأن ذلك لا يتسم بالوضوح التام ، ويلاحظ أن اسمة كان معروفًا في انجلترا والرلندا منذ أمد بعيد سابق على الغزو النورماني ، ومن الممتمل أن الممليبيين العائدين من بلاد الشدام قد ساهموا في دعم شعببته ، وربما كن لقب القديس الحامي القومي قسد ما عرف بنظام حدث عندما أسس الملك ادوارد الثاني Edward II The Order of The Gater وجعله تحت حمايته ، وتجدر الاشارة الي أنه في عام ١٤١٥م مدار بوم الاحتفال بالقديس جورج من اكثر الأيام المحتفل بهما الهميسة من جانب الانجليز ٠ واختير يوم ٢٣ ابريل يوم الاحتفال بذكراه ٠

عنه انظر:

Ency. Brit., «St. George», Vol. V, London 1958, P. 198.

Ency. Amer., «St. George», Vol. XII, U.S.A., 1980, P. 508.

Chamber's Ency. «St. George», Vol. VI, London 1973, P. 238.

ATTwater, Op. Cit., P. 148.

أنظر أيضًا الترجمة الانجليزية للمخطوط الأثيوبي عن القديس جورج:

George of Lydda, The Patron Saint of England, A study of the cultus of St. George in Ethiopia, Translation of The Ethiopic Text as Found in The Manuscripts from Mardala by Sir Wallis Budge, London 1930.

صباح محمود محمد ، « التنين في المصادر العربية » ، ضمن كتاب دراسات في التراث الجغرافي العربي ، ط بغداد ، ١٩٨١م ، ص ٩٠ ٠

أنظر أيضا:

مؤذس أحمد عوض ، التنظيمات الدينية الاسلامية والمسيحية في بلاد المسام ، ص  $^{17}$  ، سيد فرج ، « القدس عربية اسلامية » ، الدارة ، العدد ( $^{7}$ ) ، السنة ( $^{8}$ ) ، يناير  $^{17}$ 4 ، ص  $^{17}$ 4 ،

ويلاحظ أن طريق القدس ـ يافا سر بمناطق ذات طبيعة جبلية ، الى أن يصل الى السهل السهل الساحلى وبلغ امتداده سبعة وستين كنم ، ويبدأ من غرب بيت المقدس من الباب العربي لها والمسمى بباب يافا ويستمر في الامتداد على هضبة القدس نفسها ثم يعبر دير ياسين وأبو غوش ثم الرملة ، وتجدر الاشدارة الى أن من منطقة أبى غوش ينسدر الطريق الى الرهلة ويطلق على الامتداد الواقع من جهة الرملة الى السهل الساخلى اسم باب الوادى ، وقد قام الصليبيون بتشييد ستة حصون فيما بين يافا والقدس وذلك من أجل تأمين الطريق ، عن ذلك انظر :

سيد فرج ، المزجع السابق ، ص ١٧ ، عبد الرحمن زكى ، « القلاع ، فى الحروب المعسليبية » ، المنجلة التاريخية المصرية ، م (١٥) ، عام ١٩٦٩م • حس ٢٢ ، المقتجى عبد العزيز عبد الله ، دون الكليسة فى مملكة بيت المقدس الملاتينية حتى عام ١١٨٧م ، رسالة ماجستير غير منشورة . الكليسة الآداب - جامعية الزقازيق عام ١٩٨٨م ، ص ١٢٢ ، محمود الحويرى ، الأوضاع الحضارية ، ص ١٨٦ ، على السيد على ، القدس فى العصر المملوكى ، ط القاهرة ١٩٨٦م ، ص ٢١٣ ،

ريدكر الحويرى في دراسته الهامة عن الأوضاع الحضارية أن الصليبيين شيدوا سبعة معاقل بين يافا والقدس أهمها قلعة شقيف أرنون ، وقد اعتمد في قوله مذا على فيدن Fiedden ودراسته عن القلاع الصليبية Crusader Castles ، وأخد عن الحويرى ، فتحى عبد العزيز في رسالته السالفة الذكر ، أنظر : الحويرى ، المرجع السابق ، ص ١٢١ ،

والواقع أن ذلك ينطوى على معالطة واضحة ، اذا أن شقيف أرنون لم تقع هي هدا النطآق • وانما وقعت في جنوب لبنان واشرفت على نهر الليطاني والغريب أن المويرى يقرر ذلك اذ يقول « وتقوم هذه القلعة وكانها عش نسر على شاهق يشرف على نهر الليطاني على ارتفاع ٢١٩٩ قدما فوق سبطح البحر وهي بمثابة حارس يقوم على حراسة المر الجنوبي الذي يربط صيدا أو طنور بالبقاع قدمشق ، وهكذا فانه ينفسه يؤكد أن موقعها لم يكن مطلقا في نطاق طريق يافا \_ القدس فاختلف حديثه في المتن عنه في الحاشية ، عن قلعة شقيف أرنون أنظر : ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ص ١٥٤ ، أبن عبد الحق التغدادي ، مراصد ، جلا ، ص ١٠٧ ، ابن القرات ، تاريخ الدول والملوك ، م ٥/ج١، تحقيق الشماع ، ط النصرة ١٩٧٠م ، ص ٢٢١ ، . حاشية (٩٠١) ، العمرى ، التعريف بالمصطلح الشريف ، ط القاهرة ١٣١٢ه ، ص ١٨٢ ، سليمان مظهر ، « قلعة شقيف اربون، » ، مجانة اللجمنع العلمي بدمشق ، عدد عام ١٩٤٤م ، ص ٢٤٤ ، مزمل حسنين ، نيابات الشام في عهد دولة الماليك البحرية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ١٩٥٣م ، من ٥٠ ، عاشور ، صلاح الدين الأيوبي ، ط القاهرة ١٩٦٥م ، ص ٢١٤ ، احمد الحقناوى ، « الصراع من أجل صيداً في العصر الوسيط » ، مجلة النهل ، م (٤٦) ، ۰ ۳۷ سه د ۱۹۸۴ ملد

Le Strange, Palestine, P. 524, Runciman, The Crusades, Vol. II, P. 469, Riley-Smith, The Feudal Nobility in The Lalin Kingdom of Jerusalem, London 1973. P. 25, Hitti, Lebanon in History, New York 1967, P. 293—294.

Deschamps, Les chateaux des croises en Terre Sainte, La défense du Rovaume de Jerusalem, Paris 1939, PP. 177 -208.

Lanc-Poole, A History of Egypt in the middle ages, London 1901, P. 173.

Hagenmeyer, Ekkehardi Hierosolymita, Tubingen 1876, PP. 360--362.

Beazley, Vol. II, P. 156.

(﴿ ﴿ ﴾ ابن البِقلانشيئ ، ديل تاريخ بمشق ، تخفيق منسهيل ركان ، أصل ٢٤٣ ــ من ٢٤٠٠ ــ من ٢٤٠٠ ــ

Daniel, P. 66. (£Y)

William of Tyre, Vol. II, P. 458.

رقد عصل الموارنة على دعم الحركة الصليبية منذ عهدها المبكر في بلاد الشام ، ان عملوا كادلاء ومرشدين للغزاه وكذلك كاطباء وتراجمة ، واشتركوا في بعض المعارك الحربية لدعم الصليبيين ضد المسلمين ، وهذاك من الباحثين من راى ان من عوامل تأخر سقوط امارة طرابلس الصليبية على أيدى المسلمين بقيادة المنصور قلاوون ربما كان يرجع حربيا حالى الدعم الماروني المتواصل للوجود الصليبي في تلك الامارة مع عدم اغفال تأثير العوامل الأخرى بطبيعة الحال ،

عن دعم الموارنة للصليبيين النظر:

William of Tyre, Vol. II, P. 458.

Salibi, «The Maronites of Lebanon under The Frankish rule», R.E.A., T. IV, Année 1957, P. 289.

Mayor, The Crusades, Trans. by Gillingham, Oxford 1972, P. 276.

Smail, The Crusaders in Syria and The Holy Land, London 1974, P. 161.

Churchill, The Druzes and Maronites, London 1862, P. 18.

سالم ، طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي ، ص ۲۷۲ ، احمد رمضان ، « حول وسائل الصراع المسلح الاسلامي ـ الصليبي في العصور الوسطى » ، المستقبل العربي ، عدد (٨) ، عام ١٩٨٧ ، ص ٧٥ ـ ص ٧٦، لامنس ، « الحياة في بيروت في عهد الصليبيين » ، المشرق ، السنة (٣١) ، العدد (١) ، عام ١٩٣٣م ، ص ٧٢٥ ، بوسف ضو ، تاريخ الموارنة ، ج٣ ، ط بيروت ١٩٧٧م ، ص ٣٤٨م ـ ص ٣٣٤ ، والكتاب المفه ماروني بغلب عليه الطابع التعصبي الشديد ، وتنحصر قيمته في انه دراسة منخصصة عن الموارنة ، اسد رستم ، كنيسة مدينة الله الطاكية العظمي ، ط بيروت ١٩٨٨م ، ص ٢٩٥٠ .

(٤٤) عن ذلك انظر:

مؤنس أحمد عرض ، المرجع السابق ، ص ٣١٨ \_ ص ٢١٩

Daniel, P. 25-26. (£0)

وعين ساوان ، وقعت في وادى قدرون ، وهو جزء من الوادى الممتد شرق بيت المقدس ، وتعرف بالبركة الحمراء ، وموقعها على بعد ٤٥٠ ياردة من الحرم ، وتكتسب

قداسه خاصة من خلال ما يقال من ان السيد المسيح عليه السلام قد ارسل رجلا كفيفا اليها ، وأمره بأن يغتسل من مائها ، فعاد اليه بصره باذن الله تبارك وتعالى ، وقد قدم رايموند اجيل تناولا هاما لعين سلوان وذكر أنها عبارة عن نبع كبير يتدفق مرة كل ثلاثة أيام ، ويقرر السكان المحليين أنها تتدفق يوم السبت فقط ، أما باقى الأيام فهى عبارة عن مستنقع ، وأشمار الى أن التدافع الجنوني العنيف من أجمل شرب المماء جعل الكثيرين يلقون بأنفسهم في اليركة وتسبب ذلك في هلاك الكثير من الدواب ، كذلك نجد الرحالة الألماني يوحنا الورزبرجي قد ذكر أن عين سملوان ليس ابها مصدر للمياه سموى جوف الأرض ، وعندما زار الرحالة اليهودي الأسباني بنيامين التطيلي المدينة أشار الى تلك العين لا يوجد بها الا أقل القليل من المياه ، وتجدر الاشارة الى أن المنهاجي السيوطي قد ذكر العديد من الفضائل المتعلقة بها ، ومن جهة أخرى ، يقرر عزرا حمداد في تعليقاته على رحلة بنيامين التطيلي أنه تم الكتشاف كتابة عبرية عندها بالأحرف القديمة وذلك في عام ١٨٨٠م • وكانت ترجع الي القرن الثامن ق م م •

عن عين سلوان انظر: ناصر خسرو، سفر نامة، ص ٥٥، رايموند الجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ت حسين عطية، ط الاسكندرية ١٩٩٩م ص ٢٣٧، الادريسى، نزهة المشتاق الى اختراق الآفاق، ج٤، ص ٢٣٧، بنيامين التطيلي، الرحلة، ت عزرا حداد، ط بغداد ١٩٥٥م، ص ١٠٢، حاشية (٢) القزويني، آثار البلاد واخبار العباد، ص ١٦٣، المنهجي السيوطي، اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى، ق١، تحقيق احمد رمضان، ط القاهرة ١٩٨٧م، ص ٢١٧ سـ ص ٢٧٧، ابن شداد، المصدر السابق، ص ٢٨٧،

John of Wurzburg, Description of The Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, P. 51.

عبد الصميد زايد ، القدس الخالدة ، ص ١٧ ٠

Daniel, P. 28. (£7)

وقد وقع نهر سنوف Snov في مقاطعة تكرينكوف Tchernigov الروسية المال Ibid, P. VII

(٤٧) نابلس Neapolis, Nablus ، مدينة بفلسطين تبعد عن بيت المقدس - كما وصفها الجغرافيون المسلمون - بنحو عشرة فراسخ ، ووصفت بانها مستطبلة ، لها كورة واسعة ، وعمل جليل ، وقد استولى عليها الصليبيون بقيادة تانكرد Tancred وذلك بمساعدة يوسستاس البويوني Eustace of Bouillon دون قتال هي مام ١٩٠٩م ، واستمرت في قبضة الصليبيين الى أن تمكن المسلمون من استردادها ذلك في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأبوبي في عام ١٨٧٧م ، حيث خضعت الأمان على يد حسام الدين بن عمر بن لاجين ، عنها انظر :

Fulcher of Chartres, P. 30, P. 78.

William of Tyre, Vol. II, P. 88, P. 206, P. 425.

ا بين جبين ، الرحلة ، ص ٢٧٢ ، ابن شداد ، المصدر السابق ، ص ٢٤٣ \_ ص ٢٤٩ . ياقرت ، معجم البلدان ، ج٤ ، ص ٧٢٣ ،

Beyer, «Neapolis (Nablus) und sein Gebiet in der Kreuz Fahrerzeit», in Z.D.P.V., I.XII, 1940, PP. 155-209.

سعيد البيشاوي- ، نابلس ودورها في الصراع الاسلامي - الصليبي ، رسالة ماجسبتير. غين متشورة ، كلية الآداب خامعة الاسكندرية عام ١٩٨٤م ، وهي دراسة على جانب كبير من الأهمية عن نابلس ودورها خسلال عصر الحسروب الصليبية ، أيضا ، زكى نقاش ، العالقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ،

Daniel, P. 58.

(\$4)

. وهناك ايضا اشارة هامة لدى لامونت :

La Monte, Feudal Monarchy in The Latin Kingdom of Jerusalem, Cambridge, 1932, P. 144.

Daniel. P. 62.

Ibid, P.62.

وعن تناول السبيد المسيح عليه السلام السعك من بحر الجليل أو بحيرة طبرية ، انظر متنى ، الاصحاح (١٤) ، يوحنا ، الاصحاح (٦) .

Pax, Sur les chemins des Jusus, Tell Aviv 1970, P. 107, with Jesus in The Holy Land, Tell Aviv 1979, P. 56.

(١٥) عن توافر الأسماك في بحيرة طبرية وتعدد الواعها والمتاجرة فيها ،

ناصر خسرو، المصدر السابق، من ٤٨

William of Tyre, Vol. II, P. 433.

لللي طرشويي، ، اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية ، ص ١٤٦٠

(٥٢) عنها انظر: القصيل الأولى ، حاشية (٢٥) .

Daniel, P. 54.

Ibid, P. 55. (01)

Ibid, P. 55.

Ibid, P. 10.

Ibid, P. 10. (0Y)

Ibid, P. 10. (OA)

(٥٩) جرميا ، هو أحد البياء اليهود البارزين ، وقد ولد من اسرة كهنوتية في بلدة عمائوث Amathuth الواقعة الى الشمال مباشرة من بيت المقدس ، ووفقا لما ورد في سفر أرميا ، فأن الأخير تلقى كلمة الرب في العام الثالث عشر من حكم يوشيع Joshua ملك يهودا ٦٤٠ ق٠م ، ويرى البعض أن ذلك حدث عام ٢٢٧ ق٠م ، ومن الناحية التاريخية هناك من يقرر أن النبي أرميا يرتبط ارتباطا وثيقا بسقرط بيت المقدس عام ٧٨٥ ق٠م ، وبداية الأسر البابلي لليهود ، وقد سبق أرميا مجموعة من الأنبباء الذين عرفوا بأنبباء بني اسرائيل مثل عاموس واشعيا وغيرهما ، عنه أنظر :

## المهد القديم ، سفر ارميا ، الاصماح الأول •

Smith, Jermiah, London 1924, PP. 31 -66.

Blank, Jermiah, man and prophet, New York 1961, PP. 3-24.

The Cambridge, Bible, Ch. 1-25, Commentary by Nicholson, Cambridge 1973, PP. 1—10.

Grant, The History of ancient Israel, New York 1984, PP. 152 157.

Epstein, Judaism, Apelican Original, London 1974, P. 52, P. 53.

Dimont, The Indestructible Jews, New York 1973, P. 25, P. 36.

Daniel, P. 43. (7.)

Ibid, P. 65. (71)

| Ibid, P. 70.        | (7.7)              |
|---------------------|--------------------|
| Ibid, P. 72.        | (77)               |
| Ibid, P. 72.        | ( <sup>7 £</sup> ) |
| Ibid, P. 66, P. 67. | (د ۲)              |
| Hid, P. 67.         | (77).              |
| Ibid, P. 28.        | (77)               |
| 1bid, P. 60,        | $(^{\lambda F})$   |
| Ibid, P. X P. XI.   | (74).              |
| · ·                 |                    |

نقولا زيادة ، رواد الشرق العربي في العصور الوسطى ، ص ٨٧٠

القصلالثالث

فتيلوس

١١١٨ - ١١١٠م

# فتيلوس

#### ( ۱۱۱۸ - ۱۱۱۸)

تمثل رحلة فتيلوس(') مكانة هامة من بين الرحالات التي قام بها الرحالة الأوربيون في انحاء مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن الأول من تاريخ الوجود الصالبي في بلاد الشام ، وقد ساعدت على القاء الضوء على أوضاع مملكة بيت المقدس من الناحية السياسية والحربية ، وعلاقاتها بالقوى الاسلامية المجاورة ، ولا سبما اتابكية دمشق ، كذلك اشار صاحبها الى بعض القلاع الصليبية ، ومن جهة آخرى ، اهتم اهتماما خاصا بالساحل الشامى ، وكذلك بعض المناطق الداخلية من خلال تناوله للزوايا الاقتصادية ولا سيما التجارية ، وفضلا عن ذلك ، عمل على تناول أهم الكنائس والأديرة المتناثرة في أنصاء المملكة الصليبية ، شانه في ذلك شان عيره من الرحالة الأوربيين .

Park to Anni

والواقع أن فتيلوس ورحلته أثارا جدلا وامنعا حول شخصنه وتوقيت كتابته لرحننه . ولذلك فمن المضروري أن نتناول تلك النبوانب ، وذلك قبل عرض ما قدمته تلك الرحلة من أضواء كاشفة على أوضاع مملكة ببت المقدس المختلفة وعلاقاتها بالقوى السياسية الاسلامية المجلورة لها •

وبداية ، من الضرورى أن نقرر ، أن حجم ما نعرفه عن فتيلوس ضنيل ، وذلك نظرا لطبيعة رحلته التى كتبت لتكون مجرد دليل جغرافى للقادمين الى الأرض المقدسة أو حتى أولئك الذين لم يكن فى مقدورهم القدوم اليها ، وأرادوا أن يعرفوا الكثير عن تلك النقاع من خلال أحد الأدلة(٢) .

ومثل هذا النوع من المؤلفات لا يحتوى فى المفالب الأعم على أية اشارات عن المؤلف، ومن ثم فان حجم معرفتنا بفتيلوس ضئيل للغاية ، ويرى ماكفرسون للادى الذى اهتم بترجمة الرحلة الى الانجليزية وكذلك ببزلى لل أن فتيلوس كان يعمل رئيسا للشمامسة فى انطاكية وذلك فى عام ١٢٠٠م(٢) ، غبر أن هذا القول لا ينطبق على الواقع فى شيء على الأرجح ، نظرا لاتساع المسافة الزمنية بين الرحلة ذاتها ء

والتاريخ المنكور لتوليه فتيولس ذلك المنصب ، والمرجح انه كان أحد الرحساله الأوربيين الذين زاروا مملكة بيت المقدس خلال القرن الثاني عشر م وكتب رحلته في صورة دليل جغرافي •

الما توقيت الرحلة ، قان هناك اختلافا بين الباحثين بشانه ، فنجد ان ماكفرسون Macpherson قد اعتقد أن الرحلة قد تمت في عام ١١٢٠م(،) ، بينما اعتبرها توبلر Tobler قد جسرت حسوالي عام ١١٥٥م(،) ، والواقع أن من الممكن الأخذ بتاريخ أخر مختلف عن التاريخين المذكورين ، اذ ان فتيلوس نفسه يقرر في رحلته الشارة هامة عن الداوية Templars ويصفهم بانهم « الفرسان المحدتون »(،) ، ولما كنا نعلم أن الداوية قد تأسس تنظيمهم في عام ١١١٨م(،) ، فان من الممكن الرحلة المدتدة بين عامي ١١١٨ الى ١١٨٠ وبالتحديد بعد عام ١١٢٤م حيث انه يشير الي صور ٥٠ رعليه على اعتبار انها خاضعة للسيادة الصليبية وذلك من خلال يشير الي صور التوسيط ٠

غير أن هناك قضية هامة تتعلق بتلك الرحلة تتمثل في أن فتيلوس أشار فيها الى نواريخ متأخرة مثل الملك بلدوين الثالث Baldwin III (١١٤٤ – ١١٦٢م) وكذلك رايموند الثاني أمير طرابلس Raymond II of Tripolis (١١٥١ – ١١٥١ )، ويلاحظ هنسا أن من اللساحثين من يرى أن تعليل ذلك يكمن في أن ملك الأجزاء لم يكتبها فتيلوس نفسه ، بل أضيفت الى رحلته في مرحلة متأخرة وتالية على قيامه برحلته وتدوينه لها(^) .

ورد على ذلك ، الثارت تلك الرحلة جدلا فيما يتصل بأمر رحلة اخرى قام بها رجل يدعى افجيسيبوس Evgosippus ، ونجد أن رحلة الأخير متطابقة مع رحلة فتيلوس بحسورة كبيرة ، وقد نشر ليبون الاتيوس Leon Allatius رحلة افيحيسيبوس عام ١٦٥٣م(١) ، وربم ايكون افجيسيبوس قد نقل عن فتيلوس الكثير من رحلته ونسب ذلك كله الى نفسه دون أن يذكر مصدره الأصلى ، وهذا ولا ريب يعكس سهولة انتحال تلك الرحلات ونسبتها الى عدة الشخاص فى وقت واحد(١) ، ومع ذلك فبفضل الدراسة المقارنة الدقيقة لنصوص الرحلتين ، اتضح أن رحلة فتيلوس كانت هي الأصل ، أما الرحلة الأخرى فقد احتوت على بعض الاخطاء فضلا عن اعتمادها على فتيلوس دون الاشارة الى ذلك ،

وبصفة عامة ، احتوت رحلة فتيلوس على جوانب متعددة عن معلكة بيت المقدس الصليبية ، ففى المجال السبياسي مثلا ، تناولت العلاقات بين المملكة وأتابكية دمشق وهي التي أسسها الأتابك ظهير الدين طفتكين(") ، وذلك من خلال تناوله لمقتل الأمير الصليبي جيرفاس الباسيلي Gervase of Basil ، والذي وصفه بأنه الأمير الثالث من أمراء الجليل من أسرة تاتكرد Tancred ، وذكر عنه أنه انتمى الى بيت عريق في نبالته وأنه قد تم تسليمه لطفتكين المنتصر ملك الشام واقتيد أسيرا الى دمشق (") ،

وتعكس رواية فتيلوس مرحلة هامة من مراحال المراع المربي بين اتابكية همشف وأمراء الجليل في صدورة جيرفاس في حوالي عام ١١٠٧م، ويلاحظ ان المسادر التاريخية العربية المعاصرة وصفت ذلك الأمير الصليبي باوصاف تدل على على كعده في مجال الفروسية ورباطة جاشه، فابن القلانسي على سبيل المثال يذكر عنه أنه « من مقدمي الفرنج المشهورين بالفروسية والشجاعة والبسالة وشدة المراسي ، يجرى مجرى الملك بفدوين في التقدم على الأفرنج »(١٠)، ويبدو ان تلك الاوصاف مثلت حقيقة واقعة على نحو ان المصادر العربية المعاصرة اعترفت بناله صراحة دون موارية ،

وقد قام طفتكين بمهاجمة املاك اقليم الجليل في عهد حكم جيرفاس ، وبلغت قوة جنش دمشق نحو اربعة آلاف رجل ، وصل الى نواح من طبرية ، ونصب السلمون لأعدائهم عدة كمائن ، وقام طفتكين بمناورة مفادها ان جعل قسما من قواته يلوذ بالفرار (١٠) لميخدع الصليبين ، وقام جيرفاس وقواته بتتبع ذلك القسم ، ولم ينتظر وحبول الامدادات اللازمة لذلك ، فكانت النتيجة الحتمية الحاق الهزيمة بقواته وسقوطها بين قتيل وجريح واسير(١٠) ، بل ان الأمير الصليبي جيرفاس سقط اسيرا يرسف في اصفاده .. في ايدى السلمين(١٠) .

ونظرا لعلى شأن ذلك الأمير الصليبى ، فقد ارادت اتابكية دمشق ان تتخذه ورقة رابحة للمساومة السياسية مع مملكة بيت المقدس الصليبية ، وقد عرض طفتكين أن يسلم جرفاس للصليبين في مقابل انسحابهم من طبرية وعكا وحيفا ، ونظرا للأهمية الاستراتيجية لكافة تلك للناطق التي بذل الصليبين جهدهم الجهيد من اجل اخضاعها ضمن سياستهم حيال الساحل الشامي بصفة عامة ، فقد رفض الملك الصليبي بلدوين الأول Baldwin I ( ١١٠٠ ) ذلك العرض .

وقد جاء رفض مملكة بيت المقدس الصليبية ايذانا بفشل محاولة اتابكية دمشق استثمار ذلك الأسير النبيل لصالحها ، وعندما أيقن طفتكين انه لن يربح من ورائه أية مكاسب سياسية تدعم مركزه أمام رعاياه وتقوى اتابكيته في خضم الصراع الاسلامي ـ الصليبي ، أمر بقتله رميا بالسهام (١٠) ، وتم وضع راسه على حربه تصدرت مقدمة الجيش الدمشقى الذي دخل دمشق مكللا بأكاليل النصر (١٠) .

وقد اعتبر المسليبيون - بطبيعة الحال - ذلك الأمير شهيدا مات من أجل الرب ، وهذا ما قرره فتيلوس نفسه في رحلته ، والواقع أن ايراد ذلك الرحالة لحادثة قتن جيرهاس والتي جرت على الأرجح عام ١٠٠٧م بينما زار فتيلوس المنطقة بعد أعوام عديدة يدل على أن تلك الأحداث ظلت ترددها الألسن على امتداد تلك السنوات بحيث ارتبطت نكراه بمنطقة طبرية خاصة واقليم الجليل بصفة عامة ، وعندما قدم ذلك الرحالة الى المنطقة وجد سيرة ذلك الأمير الصليبي لا تزال حية في عقول الفوم فأورد ذكره بتلك الصورة التي أوردها في ثنايا رحلته .

ويلاحظ أن حجم اشارته في هذا الشان تتفق في خطوطها الرئيسية مع ما أورده المؤرخ الدمشقى المعاصر ابن القلانسي ، ومع ذلك فانه لم يقدم تفاصيل مسهبة عن جيرفاس ، ومرجع ذلك في تصوري يعود الى أنه قدمه من خلال اشاراته عن طبرية واقليم الجليل بصفة عامة ، ولم يكن هناك مجال أمامه ليقدم أية تفصيلات فضلا عن أن مرور سنوات عديدة على المحادثة نفسها جعل أمر ايرادها بصورة مقتضية وضع منطقي وطبيعي .

وبالاضافة الى ذلك ، احتوت الرحلة على تناول لبعض الجوانب الحربية الهامة، فقد اشارت الى هيئة الداوية Templars ، وذكر فتيلوس أنه عند معبد سليمان يوجد هناك سكن اولئك الجنود المحدثين(١) ، ولعل هذه تعد حقا من أولى الاشبارات عن تنك الهيئة التى لعبت دورا حربيا هاما فى الصراع الصليبي - الاسلامي ، ولم يقدم لنا ذلك الرحالة مادة مفصلة عنها ، ويبدو أن تعليل ذلك أنها كانت لا تزال فى طور النمو فى المرحلة المبكرة لتأسيسها ، و لا نزاع فى أن مرور عدة سنوات على قيامها لم يجعل لها دورا كبيرا بحيث لم يكن من المكن أن يتم تناولها بصورة أكثر قيامها لم يجعل لها دورا كبيرا بحيث لم يكن من المكن أن يتم تناولها بصورة أكثر تفصيلا ، مع ملاحظة أنه من الآن فصاعدا سنجد أن الرحالة الأوربيين سبوف يشيرون الشارات متباينة إلى تلك الهيئة ، والهيئة الأخرى المنافسة لها ونعنى الاسبتارية •

وللى جانب ذلك ، وريت في الرحلة بعض الاهتمامات بالعلاع الصليبية التي شيدها الصليبيون في كافة أنحاء المملكة الصليبية لتعوضهم نقص العنصر البشري وتدعم سبطرتهم على البلاد وتمكنهم من شن هجماتهم على الأعمال الاسلامية المجاورة ، وفي هذا المجال أشار فتيلوس الى وجود عدة قلاع مجاورة لمدينة طبرية Tyberias أو Myberias أو مواقعها بدقة فجاءت اشارته متسمة بطابع تعميمي ، ومع ذلك فتعرف أن تلك القلاع المجاورة لطبرية والتي وقعت في القليم الجليل هي قلاع الفولة ، وهونين ، وتبنين وصسفد ، وكوكب . وجسر بعات يعقوب('') ، ولا نزاع في أن تلك الجموعة من القلاع شكلت خطا دفاعيا وجسر بعات يعقوب('') ، ولا نزاع في أن تلك الجموعة من القلاع شكلت خطا دفاعيا هاما ومؤثرا عن ذلك الاقليم ، فضلا عن كونها مراكز هجومية بالطبع .

وأضف الى ذلك أنه تناول بالحديث القلعة التى بناها رايموند الرابع كونت تولور

Raymond IV Count of Toulouse

Raymond of St. Giles

واتسم وصفه لها بالاقتضاب دون ذكر موقعها وأهمية دورها في حسم الصراع حول طرابلس عصالح الصليبين .

ويلاحظ أن ريموند الصنبيلي بعد أن تمكن من أخضاع جبيل عام ١١٠٤م ، زاد أهراره على الاستيلاء على طرابلس ، وقسد أتجه ألى تشييد قلعة حصينة تواجه المدينة ، واختار الضغة اليسرى من نهر قاديشا ، وهي المعروفة حاليا بتلة أبي سعرة ، وعرفت بتة الحاج Mount Pilgrim (٢٠) ، وهدف من وراء اقامتها مراقبة أوضاع طرابلس ، وتشديد حصياره لها ، وتمكن من الحصيول على معونة الامبراطورية البيزنطية ، فقدمت له العمال المهرة والمساعدات اللازمة ، وفي عام ١١٠٤م صيارت القلعة مكتملة البناء ، وغدت تمثل تهديدا حقييقيا لبني عميار حكام طرابلس(١٠) ، وبالفعل كانت من العوامل التي أعانت الصليبين على اخضاع طرابلس في نهاية الملاف بعد أن دام حصارها نحوسبع سنوات ،

الما اذا التجهنا الى الاهتمامات الاقتصادية فى رحلة فتيلوس ، فنجد ان ناك الرحالة اهتم بمصادر المياه خاصة الانهار ، ويلاحظ هنا أن مثل هذا الاهتمام نجده لدى العديد من الرحالة الاوربيين الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية خللال تلك المرحلة ، وفي هذا الشان غلى سبيل المثال اهتم بايراد ذكر احد الانهار في بلاد الشام ونعني به نهر العاصي Orontes ، وقد اسماه المسلمون

ومن الطبيعى أن نوضيح أن نهـ العاصى مثل اهميـة كبرى لتلك الامـارة الصابية وخاصة من الزاوية الاقتصادية ، ومن ثم هرص ذلك الرحالة على ايـراد ذكره في رحلته مثل تلك الصـورة ·

واضافة الى ذلك ، اهتم فتيلوس بالجانب التجارى ، ومن المكن أن نلمس اهتمامه بقلك الناحية من خلاا اشارته الى النشاط التجارى فى المدن الصليبية الساحلية وكذلك نشاط بعض المراكز التجارية لا سيما فى اقليم الجليل .

وتجدر الاشارة الى انه عندما تفاول مدينة عكا Accon ، ذكر انه يصل اليها عدد خفم من السفن بفوق اى مبناء آخر على ساحل البحر المتوسط (٨٨) ، ويلاحظ انه يصلف هنا على انه بصر المسلمين The sea coast of ، على اعتبار أن الصليبيين على مدى الثلاثان عاما الأولى من القرن الثاني عثر م عملوا على اضضاع ذلك الساحل لسيادتهم السياسية ، مع عدم اغفال أن عسقلان لم تكن قد سقطت بعد في قبضتهم ويبدو أن فتيلوس لم يفته ذلك ، اذ أنه يذكر أن عكا تفوق بالسفن التي تصل الى مينائها أى ميناء آخر على ساحل البحر من عسقلان الى جبل طوروس Mount Tourus (١٤) ، اذا أنه في حالة خضوع عسقلان السيطرة الصليبيين حينذاك ، لذكر امتدادا جنوبيا أبعد من ذلك الذي ذكره في رحلته .

، وقد تناول النشاط التجارى لميناء عكا على اعتبار أن الامدادات والسلع التجارية الأساسية تشل اليه من افريقيا واوربا ، وهنا نجد أن اشارته عن اهمية ذلك الميناء للصليبيين تشبه اوصاف رحلة يوحنا فوكاس 

Toannes Phocas الكثافة السكانية بها ، والاحظ أن رواية فتيلوس تتضح تقوق عكا تجاريا وتزايد الكثافة السكانية بها ، والاحظ أن رواية فتيلوس تتضح

الهميتها عن خلال ملاحظة انه لا يذكر الهمية ميناء عكا بالنسبة الحركة الصادرات التى "خرج من بلاد الشام الى المناطق الاستهلاكية فى حوض البحر المتوسط، بل من حيث الهمية ذلك الميناء الحيوى فى استقبال السلع التجارية الأساسية التى احتاجها الصليبيون انفسهم، والتى استقدموها من افريقيا واوربا(١٣)، وهكذا مثل ذلك الميناء نقطة بالغة الأممية بالنسبة لحركتى الصادرات والواردات فى مملكة بدت المقدس الصليبية على نحو دعم اقتصادياتها •

وكامتداد التناوله الازدهار النشاط التجارى في مدن الساحل الشامي ، ذكر فتيله سي مدينة بيروت بما يفيد بانها مدينة بالغة الثراء (٢٢) ، ومن الطبيعي تصور ان ذلك الثراء جاء من خلال دورها في حركة التجارة ، ففيها استقر التجار البنادقة والجنوية وغيرهم من التجار الأوربيين من اجل عقد الصفقات التجارية وضمان ومسون السلع التجارية من مصادرها الى المدن الاورية التي استوردتها ، فضلا عن ان تلك المدينة عدت منفذا لتوزيع السلع التجارية من المناطق الداخلية في بلاد الشام والتي لم تقع على الساحل ، ومن المثلة ذلك انها عدت منفذا لتصدير منتجات دمشق

اما بالنسبة للمراكز التجارية في المناطق الداخلية ، فقد قدم اشارة قدمة الى احدى الراكز التجارية الهامة في اقليم الجلبل ونعني بذلك المسلمان (٣٧) أو السهل الفسيح المعروف باسم أرض السوق عند حوران ، وبظهر في تلك المنطقة مجرى تهر اليرموك بوضوح ، ويقع ذلك النهر في منتصف تلك البقعة ، ويقرر فتدلوس أن عددا كبيرا من الناس بقدمون الى ذلك الموقع في صيف كل عام ومعهم كافة السلم التجارية ابيعها (١٠) ، وهكذا فانه قدم لذا اشارة هامة عن أحد الأسواق التجارية الموسمية الهامة الواقعة عند منطقة بلتقي فيها حدود مملكة بيت المقدس الصلبية مع أملاك المسلمين التابعة لأتابكية دمشق ، ويبدو أن حركة ذلك السوق كانت على درجة كبيرة المسلمين التابعة لأتابكية دمشق ، ويبدو أن حركة ذلك السوق كانت على درجة كبيرة من النشاط والأزدهار ، بحيث أن فتيلوس عندما زار المنطقة حرص على ابراد ذلك الصليبية خلال ذلك الحين ،

ومن المكن ملاحظة اهمية ذلك السوق من خلال توقيته وموقعه ، واغترض هايد Heyd أن انه اقيم عند وحدول القافلة القادمة من مكة ، وفي مستهل الصنيف كان عدد كثير من المسلمين يهرع من كافة المناطق ، حتى من بلاد ما بين النهرين ، الى تلك المنطقة(٣٠) ، والتى يسميها سبهل موزرب Mauzarib ، ويقضى تحت الخيام

طوال مدة اقامة السوق في فصل الصيف ، ويقرر أيضا أنه من المحتمل أن عناصر من التجار من الغرب الأوربي قد اشتركت في السوق على اعتبار أن المنطقة كانت معروفة لدى الصليبيين باسم سويتا Sueta ، ومثلت قسما من مملكة بيت المقدس عند اقصى امتداد لها في مواجهة دمشق(٢٠) ، ويلاحظ أنها بعدت عن طبرية بنحو ستة عشر ميلا(٢٠) ، ووصفت بأنها وقعت بالقرب من بحيرة الحولة ، ومن المرجح نها عدت من أهم المراكز التجارية المجاورة لاقليم الجليل بصفة عامة ،

وهكذا ، فمن المكن أن نخلص من ذلك الى حقيقة هامة وهى أن ذلك السوق اشتركت فيه عناصر متعددة من التجار من بلاد العراق والشام وكذلك من القارة لأوربية مما يعكس الساع نطاق التعاملات التجارية فيه ، ولا نغفل أبضا ناحية هامة، لا وهى أن طول مدة انعقاده وهي التى شملت أشهر الصيف عكست ـ بلا ربب مدى أندهار المنطقة تجاريا بحيث أن ذلك السوق استغرق عقده طوال تلك المدة ومن لتصور أن وجوده في منطقة حدودبة وعند نقطة تلتقى فيها الحدود الاسلامية مع المليبية قد ضمن له مكانة خاصة حيث تبادل كل جانب ما افتقر اليه ووجد لدى اطرف الآخر ،

والجانب الهام الذى ينبغى أن نلاحظه هنا ، أن العداء والصراع الاسلامى للمسلابي على المستوى الحربي لم يوقف التعاملات التجارية التي استمرت لأن كلا ن الجانبين احتاج اليها لدعم ميزانيته واقتصاده بصفة عامة ، ولم يكن في امكان ي طرف من الجانبين أن يرفع سلاح المقاطعة التجارية حينذاك في وجه الآخر ،

ولا نزاع في ان مثل تلك الأسواق الموسمة كانت ذات صفة دولبة ، ولم تكن الت طام محلى فقط وفيها عقدت صفقات البع والشراء ، والمبادلة بالنقد والمقايضة، كذلك البيع المؤجل الدفع (٢٨) اللي نحم ذلك ، ودبدو ن مثل ذلك السوق الذي اشار ليه فتيلوس قد ادى الى الازدهار التجارى للمنطقة التي وجد فيها على نحو خاص ، من المحتما أن ذلك استتبع نوعا من المظاهر العمرانبة اللازمة والناتجة عن ذلك من المحتما أن ذلك استتبع نوعا من المظاهر العمرانبة اللازمة والناتجة عن ذلك نشاط التجارى ، وهذا ما يمكن ن نخرج به من خلال اوصاف رحالة اورديين آخرين اروا نفس المنطقة ووصفوا ذات السوق ، ومن المثلتهم اثنين من الرحالة الألمان المحال في انه بعد مرور نصف قرن من بعد وصف فتدلوس ازدهر ذلك السوق والمنطقة حبطة به بصورة والضحة و

واذا نحينا الجوانب السياسية والاقتصادية ، وجدنا أن ذلك الرحالة اهتم مثل غيره من الرحالة الأوربيين بالجانب الديني الكنسي على نحو خاص ، وقد أشار الي غيره من الكنائس مثل كنيسة القديس كاربتوس (٢٠) . فلا لا كنيسة القديسة القديسة مريع St. Anne (١٠) ، وكذلك كنيسة عند جبل حبيون القديسة مريم (٢٠) . فلاحظ أن الأخيرة بنيت على أيدى الصليبين ، وهي تقع (حاليا ) عند موقع متصل بالنبي داود بنيت على أيدى الصليبين ، وهي تقع (حاليا ) عند موقع متصل بالنبي داود David ، وفضلا عن ذلك ، هناك كنيسة القديسة مريم الجدلية . St. Mary واحتوت الأخيرة على عشرين راهبا يونانيا ،

ومن الواضع من خلال ما ذكره ، أن هناك بعض الكنائس وجدت من قبل مقدم السليبين والبعض الآخر شيدت بعد خضوع المدينة لسيطرتهم .

وهكذا ، الهادت رحلة فتيلوس في القاء الضوء على الجوانب السياسية لملكة بيت المقدس الصليبية ، وعلاقاتها الخارجية بالقوى الاسلامية المجاورة ، وكذلك الأنشطة الاقتصادية للمملكة ولا سيما التجارية على نحر خاص بالاضافة الى اهتمامها بالجانب الديني الكنسي بطبيعة الحال ·

(۱) اعتمدت في اعداد هذا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة فتيلوس : Fotellus ractatus de distantus locorum terrae sanctae.

ويترر جون رايت John Wright أن النص الأصلى للرحلة يوجد في المبارولوجيا اللاتينية مجلد ٢٠٤ من ١٠٥٧ الى ١٠٥٤ ... Migne, P.L., Vol. CIV, Cols. 1937- 1054.

انظر اشارته:

John Wright, The Geographical Lore of the time of the Crusades, P. 514.

غير أن هذا القول على ما يبدو حجانبه الصواب ، أذ لا توجد رحلة فتيلوس في المجلد المشار اليه لدى جون رايت ، والأصبح أن الرحلة توجد في نصبها الأصلى في المباترولوجيا اليونانية مجلد ٢٢٣ من ٩٩١ الي ١٠٠٤ ، انظر : P.G. Vol. CVVVIII, Cols. 991 1004.

وقد أشار الى ذلك روهريشت Ruhricht في دراسته الهامة عن : قائمية تقويمية لأدب الأرض القدسة من خلال الجغرافيا ، أنظر :
Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Heiligen Landes Bezuglichen Literatur, Von 333 Bis 1878, Berlin 1890, P. 34.

وهناك ترجمة فرنسية للرحلة قام بها م دى فيجويه M. de Veguć وقد ضمنها كتابه كنائس الأرض المقدسة والذى صدر في باريس عام ١٨٦٠م على مدى الصفحات من ٤١٦ الى ٤٣٣ :

M. de Vigué, Les Eglises de la Terre Sainte, Paris 1860, PP. 412 433.

الما الترجمة الانجليزية والتي اعتمدت عليها فقد قام بها ماكفرسون Macpherson ضعيم مجموعة .P.P.T.S الجزء الخامس وصدرت في للدن عام ١٨٩٦م ، انظر :

Fetellus, Description of The Holy Land, Trans. by J.R. Macpherson, P.P.T.S., Vol. V, London 1896.

وقد اعتمد ماكفرسون على الترجمة الفرنسية التى قام بها دى قيجويه · عن الرحلة واهتمام الباحثين بها انظر :

Tobler, Bibliographie, P. 16. Ruhcicht, Chronologisches, PP. 33 35.

Fetellus, P. V. (Y)

(۳) وفي هذا للجالل بقرر ماكفرسيون ما نصبه :

- 114 -

(م/ - الرحالة )

«The only fact ascertained about him being that he was Archdeacon of Antioch about 1200».

Beazley. Vol. II, P. 186.

أنظر أيضا:

Fetollus, P. VI.

(<sup>£</sup>)

ويقول ماكفرسون ما نصه:

«Its date may thus be placed about 1130».

Tobler, Op. Cit., P. 16.

(°)

Petellus, P. 39.

(7).

ويحاول بيزلى أن يجعل رحلة فتيلوس الى بيت المقدس قد جرت مباشرة بعد تأسيس الداوية ، غير أن هذا الرأى لا ينطوى على الحقيقة في شيء ، لأن تعبير الفرسان المحدثين لا يعنى أن الرحلة جرت بعد تأسيس الهيئة المذكورة مباشرة .

انظر اشارته:

Beazley, Vol. II, P. 186.

(٧) عن ذلك انظر:

William of Tyre, Vol. I, P. 81.

ابراهيم خميس ، العلاقات السياسية بين جماعة الفرسان الداوبة والمسلمين في مصر والشام ( ١١٩٣ ـ ١٢٩١م/ ٥٨٩ ـ ٢٩٠ه ) ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاداب ـ جامعة الاسكندرية عام ١٩٨٧م ، حن ٤٧ .

Fetellus, P. VI.

(A)

وفى ذلك يقرر ماكفرسون ما نصه:

"The allusions to King Fulke and King Baldwin III being added by a later writers.

عنوان ما نشره ليو الأتيوس Leo Allatius هو: Sive Opuscul. Grac, etc. Cologne 1653.

Tobler, Op. Cit., P. 16.

النظر:

Fetellus, P. VIII.

وتقديم ماكفرسون

Ibid, P. VII.

(18)

Fetellus, P. 27.

(11)

وعن الاسرة البورية ومؤسسها ظهير الدين طفتكين انظر :

ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق محمد محيى الدين لا الحميد ، ج٢ ، ط القاهرة ١٩٤٨م ، ص ٢٧١ ، الذهبى ، العبر في خير من غير ، ع ط الكويت ، ص ١٣٥ ـ ١٣٠ ، وفاء محمد على ، الدولة البورية ودورها في سر الحروب الصليبية ، ط القاهرة ١٩٨٤م ، شاكر مصطفى ، « طفتكبن رأس سره البورية » ، مجلة كلية الآداب ـ جامعة الكويت ، العدد الأول ، عام ١٩٧٤م ، نبول ، تاريخ دول الاسلام ، ت احمد السعيد سليمان ، ج٢ ، ط القاهرة ١٩٧٢م، وبن ، نام ، زكي حسن وحسن محمود وآخرون ، ج١ ، ط القاهرة ١٩٥١م ، ص ٢٦ ، محمد ، خطط الشام ، ج١ ، ط د دمشق ١٩٧٠م ، ص ٣٧ ، كرد مي ، خطط الشام ، ج١ ، ط د دمشق ١٩٧٥م ، ص ٣٠ ، كرد ، خطط الشام ، ج١ ، ط د دمشق ١٩٧٥م ، ص ٣٠ ، كرد

Alptekin, Dimask Atabegligi (Tog-Toginliler), Istanbul 1985, Omar Hist. of The art of war, Vol. I, P. 256, note (1).

(۱۳) ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، تحقيق زكار ، ص ۲٥٨ ٠

(١٤) ليلى طرشوبي ، اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية ، ص٦٦ ـ ص٦٧٠٠

(١١) ليلي طرشوبي ، المرجع السابق ، ص ٦٧٠

(۱۸) وعن جيرفاس واسره وقتله ، انظر :

العظيمي ، تاريضه ، ص ۲۹ ٠

Archer, The Crusades, London 1894, P. 139.

Stevenson, The Crusaders in the east, P. 50.

Runciman, A History of the Crusades, Vol. II. P. 96.

Alptekin, Op. Cit., P. 33-35.

وقد وقعت قلعة الفولة الى الجنوب من الناصرة والى جانب اسم الفولة عرَّفت

باسم آخر الا وهو الباقلا أو باسم فابا Faba وفي المصادر التاريحية الصليبية عرفت باسم I.a Feve Afula ، ونعرف أن هيئة الداوية أخضعت لها تلك القلعة ، ويبدو أنها مثلت احدى القلاع الهامة بالنسبة لهم في اقليم الجليل ، ويقرر العماد الكاتب الأصفهاني أنها كانت بالنسبة للصليبيين والداوية على نحو خاص « ذخائر كنايسهم وأخاير نفايسهم وسبايك نضارهم وكرايم اعلاقهم » ، وقد تمكن المسلمون من اخضاعها لسيادتهم في عام ١١٨٧م ، عنها أنظر :

ياقوت ، معجم البلدان ، ج٣ ، ص ٩٣٤ ، ابن العديم زيدة الحلب ، ج٣ ، ص ٣٣٠ ، الفتح البنداري ، سنا البرق الشامي ، تحقيق فتحية النبراوي ، ط٠ القاهرة ١٩٧٩م ، ص ٣٠٢ ، الحنبلي ، شفاء القلوب ، ورقة (٣٤) ٠

Le Strange, Palestine under Islam, P. 441.

Runciman, Op. Cit., P. 453.

Stevenson, Op. Cit., P. 250.

اما قلعة هونين Hunin فقد وقعت في جبال عاملة قرب يانياس وبعدت عنها بمسافة تبلغ نحو ثلاثة فراسخ ومثلت مع قلعة جسر بنات يعقوب خطا دفاعيا تحكم في روافد الأردن العليا ، وعمل المسلمون على شن العديد من الهجمات عليها بغية اسفاطها واخضاعها في قبضتهم ، ومن امثلة ذلك ما حدث في عهد نور الدين محمود حيث هاجمها المسلمون في عام ١١٨٧م ، غير أنها لم تسقط الا عام ١١٨٧م ويبدو أنها عادت الى السيادة الصليبية فيما بعد ولم يستردها المسلمون بصورة تهائية الا في عهد الظاهر بيبرس في عام ١٢٦٥م .

### عنها انظر:

ابن جبیر ، الرحلة ، ص ۲۰۰ ، ابن شاهین ، ریدة کشف المالك ، ص ٤٨ ، شیخ الربوة ، تخبة الدهر ، ص ۲۱۱ ، القلقشندی ، صبح الأعشی ، ج٤ ، ص ١٤٤ . الخالدی ، القصد الرفیع ، ورقة (٩٧) ، نبیلة مقامی ، فرق الرهبان الفرسان ص ٨٦ ــ الخالدی ، القصد الرفیع ، ورقة (٩٧) ، نبیلة مقامی ، فرق الرهبان الفرسان ص ٨٦ ــ

Le Strange, Op. Cit., P. 456.

Runciman. Op. Cit., P. 469.

Stevenson, Op. Cit., P. 309.

King, The Knights Hospitallers in The Holy Land, London 1930, P. 132.

اما فيما يتصل بقلعة تبنين Toron فقد وقعت على بعد سبعة عشر ميلا من يانياس الى الجنوب الشرقى منها فى مواجهة ساحل صور ، وهناك اختلاف حول تاريخ تشييدها ، فيقرر ولايم الصورى أن ذلك تم فى عام ١١٠٤م بينما اعتقد البرت الاكسى أن عام ١١٠٧م هو التاريخ المحدد لذلك ، وهناك رأى آخر اعتقد به العلامة سعيد عاشور ، أذ ذكر أن حصن تبنين ارتبط بحصن عال وهو الذى بناه الصلابيون فى عاشور ، أذ ذكر أن حصن تبنين ارتبط بحصن عال وهو الذى بناه الصلابيون فى المنطقة نقسها عام ١١٠٥م ، ويبدو بصفة عامة به أن اوائل القرن الثانى عشر قد شهدت اقامة ذلك المعقل الصليبى الهام .

ويبدو أن القلعة اردهرت من خلاا طبيعة المنطقه الواقعة فيها ، اذ انتعش فيها النشاط الاهتصادى لاسيما الزراعى والتجارى ، وعندها كانت تفرض المكوس على تجارد العبور المسارة بنك المنطقه الحاضعه للسيادة الصليبية وقد اشار الى ذلك الرحالة ابن جبير ، وجدير بالاشارة ان هيئة الاسبتاريه اخضعت القلعة لمسيطرتها في عام ١٥٧ م وسقطت في قبضة المسلمين في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الايوبي عام ١٨٧ م ، غير آنه عادت لسيطرة الصليبيين ولم تسقط في قبضة المسلمين بصورة نهائية الا عام ١٦٦١م هي عهد السلطان الظاهر بيبرس ٠

William of Tyre, Vol. I, P. 469.

عنها أنظر:

يافوت ، المصدر السابق ، جا ، ص ٨٢٠ ، ابن جبير ، المصدر السابق ، ص ٢١٠ ، ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة ، ج٢ ، ص ١٥٢ ، الحنبلى ، المصدر السابق ، ورقة (٣٤) ، الخالدى ، المصدر السابق ، ورقة (٩٧) ، عاشور ، الحركة الصليبية ، ح٢ ص ١١٤٦ ٠

Runciman, Op. Cit., P. 324-325:

Riley-Smith, The Feudal Nobliny in the Latin Kingdom of Jerusalem, London 1973, P. 198.

أما ألمه صفد ، فقد وقعت على بعد تمانية أميال من بحيرة طبرية ، في الجهة الغربية منها ، على الطريق الرئيسي المتجه الى دمشق ، ومن ثم فقد اعتبرت مفتاح طريق دمشق ، وبصفة عامة أشرفت القلعة على اقليم الجليل وعدت من أقوى وأمنع القلاع الصليبية ، وعهد الصليبيون بأمر الدفاع عنها لهيئة الداوية ، وذكر عز الدين ابر سداد أن ذلك تم في عام ١٩٥٥ه وهو يوافق عام ١٠١٨م ، ونقل عنه العثماني ذلك في كتابه تاريخ صفد دون تمحيص ، وانتقل الأمر الى طه تلجى الطراونة ، والواقع أن هدا الرأى ينطوى على مغالطة واضحة ، اذ أنه في ذلك العام لم تكن هيئة الداوية قد ظهرت الىحيز الوجود بعد ، اذ أن تأسيسها قد حدث عام ١١١٨م اعتمادا على وليم الصورى نفسه ، ويلاحظ أن تلك القلعة سقطت في قبضة السلمين في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي عام ١١٨٨م بعد حصار طويل ، ويبدو أنها عادت فيما بعد للسيطرة الصليبية ، وبصفة عامة سقطت بصورة نهائيسة في عهد السلطان الظاهر بيبرس عام ١٢٦٦م .

عن قلعة صفد أنظر:

ابن شداد ، المصدر السابق ، ج٢ ، ص ٨٥ ، العثماني ، تاريخ صفد ، ص ١٧٩ Wılliam of Tyre, Vol. I P. 524.

Emoul, Ernoul's account of Palestine, Trans by Conder, P.P.T.S., Vol. VI, London 1896, P. 51.

مله تلجى الطراونة ، مملكة صفد في عهد المماليك ، ط٠ بيروت ١٩٨٧م ، ص ٨٥، عاشور ، العصر المماليكي في مصر والشام ، ط٠ القاهرة ١٩٦٥م • ص ٢٦ ، قاسم عبد٠ قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ص ١٥٩ ، ليلي طرشوبي ، لمارجع السابق ، ص ٨٤ ـ ص ٨٤ .

الما فيما يتصل بقلعة كوكب ، فنعرف انها وفعد جنوب شرق اقليم الجليل ، والمرفت على ضفتي نهر الأردن شمالي وادي بيسان ، وعرفت في المصادر الصليبية باسم ، Belvoir ، أما المصادر العربية فنجد الاسم كوكب الهواء ، ولا جدال في انها عدت من اهم الفلاع الصليبية في اقليم الجليل ، ويعود تشييدها الى عهد الملك المحد المبيي فولك الانجوى Fulk of Anjou وذلك في عام ١٤٠٨م ، وعهد بها المنك عموري Amaury الي هيئة الاسبتارية في عام ١١٦٨م ، وقد وصفت بانها كانت صغيرة الحجم ومسيدة على النمط المعماري البيزنطي ، واحاط بها سور خارجي كانت صغيرة الحجم ومسيدة على النمط المعماري البيزنطي ، واحاط بها سور خارجي مربع الشكل واحتوت على عدة ابراج ، ويصفة عامة سقطت قلعة كوكب الهواء عام ١١٨٧م في أعقاب معركة خطين ، وعادت فيما بعد السيطرة الصليبيين ، ثم استردها المسلمون في عهد السلطان الظاهر بيبرس عام ١٢٦٣م ،

#### عن قلعة كوكب الهواء ، انظر:

ابن شداد ، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، تحقيق الشيال ، ط القاهرة ١٩٦٥م ، ص ٧٨ ـ ص ٧٨ ، العماد الأصفهاني ، الفتح القسى في الفتح القدسي ، تحقيق صبيح ، ط القاهرة ١٩٦٥م ، ص ١٢٥ ، اين الأثير ، الكامل ، ج١٦ ، ص٢٢ ، ابن شاهنشاه الأبيوبي ، مضمار الحقائق وسر المصلائق ، تحقيق حسن حبشي ، ط القاهرة ١٩٦٨م ، ص ٢٥ ـ ص ٢٦ ، الحنبلي ، الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ، ج٢ ، ص ٣٥٦ ، السلامي ، مختصر التواريخ ، ورقة (١٠) ، عاشور ، الحركة الصلابية ، ج١ ، ص ٣٩٣ ، نبيلة مقامي ، المرجع السابق ، ص ٣٨ ، ماهر حمادة ، وثائق الحروب الصليبية ، ط القاهرة ١٩٧٩م ، ص ١٧٧ ـ ص ١٧٨ ، ليلي طرشوبي ، المرجع السابق ، ص ١٧٠ ـ ص ١٧٨ ، ليلي

اما بالنسبة لقلعة جسر بنات يعقوب فتعرف بحصن يعقوب أو بيت الأحزان السافى الصادر الصليبية فتعرف باسم Jacobs Ford ، ووقعت الى الجنوب من مدينة دمشق ، على الطريق بين طبرية وصفد من ناحية ، ودمشق من ناحية أخرى ، واحتلت بذلك موقعا استراتيجيا هاما وشكلت مركزا لتهديد مدينة دمشق وتحكمت في طريق القوافل التجارية المارة في المنطقة ، أما تاريخ بنائها فهناك من يعتقد بأن ذلك يرجع الى عهد الملك الصليبي بلدوين الرابع Baldwin IV ( ١١٧٥ ـ ١١٧٥ من وخضعت لسيطرة عناصر فرسان الداوية ، وقد قام السامون بمهاجمتها وأسر عدد كبير من فرسان الهيئة المذكورة وذلك في عام ١١٧٩م ،

## عن قلعة جسر بنات يعقوب انظر:

ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج٢ ، ص ٢٠٦ ، الحنبلى ، المصدر السابق ، ورقة (٢٦) ، مصطفى الحيارى ، « حصن بيت الأحزان ، جانب من العلاقات بين المسلمين والفرنجة الصليبيين » ، مجلة دراسات ، م (١٣) ، العدد (٤) ، عمان ١٩٨٦م ، ص ٣٦ حص ٢٠٠ ، يوسف الدبس ، تاريخ سوريا ، ج٦ ، ط٠ بيروت ١٩٠٠م ، ص ٢٩٠ جن ، حملاح الدين الأيوبي ، دراسات في التاريخ الاسلامي ، ت اببش ، ط٠ بيروت ١٩٠٠م ، ص ١٩٠١م ، ص ١٣٠ ، حامد غنيم ، الجبهة الاسلامية في عصر الحروب الصلبية ، ح٢٠٠م ص ١٠٠٠

Stevenson, Op. Cit., P. 215, P. 221.

Fetellus, P. 33. (Y\)

(٢٢) ولا تزال بقايا تلك الفلعة باقية الى الآن في طرابلس بشمال لبنان ، عنها انظر :

الادريسي ، نزهة المشتاق ، ج٤ ، من ٣٧٣ ٠

William of Tyre, Vol. I, P. 454.

Fedden, Crusader Castles, Beirut 1957, P. 24.

Grousset, Histoire des Croisades, T. I, Paris 1934, PP. 341—343.

سمايل ، الحروب الصليبية ، ص ٢١٢ حد ص ٣١٤ ٠ محمد محمد الشيخ ، الامارات العربية في بلاد الشام في القرنين الحادي عشر والثاني عسر الميلاديين ، ط٠ الاسكندرية ١٩٨٠م ، ص ٢٣٩ ٠

(٢٣) نفسه ، نفس المرجع ، من ٢٤٠ ٠

Fetellus. P. 24. (YE)

Tbid, P. 24. (Yo)

وعن ذلك النهر انظر:

ناصر خسرو ، سفر نامة ، ص ٤٨ ، الخالدى ، المصدر السابق ، ورقة (٨٩) · (٢٦)

ويدرر ملكفرسون Macpherson ، أن كلمة Reblata مى Riblah ، ويذكر أن الاحيرة قد وردت فى العهد السديم فى سغر الملول الساسى ، وأنها وفعت على الضفة الشرقية من نهر العاصبى ، وعلى بعد خمسه وثلاثين ميلا شمال شرق بعليك ، ويقرر أز فنياوس يكرر الخلط بين ربلاتا Reblata وانطاكية Antioch ، ويأخذ عليب ذلك ، غير أن الواقع عكس ذلك بعلى ما يبدو باذ أن فوشيه الشارترى ووليبم الصورى ، يذكر كل منهما فى تاريخه عند تناوله لانطاكية أن اسمها السابق هو ربلاتا الصورى ، وقد فات ماكفرسون ملاحظة أن كلمة ربلاتا قد وردت تالية لكلمة انطاكية فى نص الرحلة مما بدل على الأرجح انهما مترادفتان وتدلان على موقع واحد محدد في نص الرحلة مما بدل على الأرجح انهما مترادفتان وتدلان على موقع واحد محدد

عن الاشارات التي وردت فيها ربلاتا في الرحلة :

Ibid, P. 25, P. 37.

Ibid, P. 37 note (6).

والنظر تعليق ماكفرسون

وبشان ما ورد لدى فوشده الشارترى ووليم الصورى أنظر:

Fulcher of Chartres, P. 92.

William of Tyre, Vol. I, P. 199.

وعلى الرغم من ذلك لا يورد داوني في كتابه المتخصص عن أنظاكية تلك التسمية في المنحق الخاص باسم انطاكية •

عن ذلك الملحق انظر:

Downey, A History of Antioch in Syria, from Seleucus to the Arab conquest, Princeton 1961, P. 581-582.

Fetellus, P. 25.

Ibid, P. 49.

(29) Ibid, P. 49.

(٣٠) أنظر الفصل الخاص برحلة يوحنا فوكاس ٠

Ibid, P. 49.

(TT) (TT) Ibid, P. 51.

Ibid, P. 26.

وتحدر الإشارة الى أن قرية الميدان تقع على بعد ثلاثة عشر ك٠م في الشمال الغربي من درعا ويحدها من الجهة الغربية قرية زيزون ومن الجهة الجنوبية الغربية قرية عمراوه ، ويقرر البيشاوي أن قرية الميدان تعرف حاليا بقرية موزرب ٠

عن نفس المنطقة انظر اشارة وليم الصورى :

William of Tyre, Vol. II, P. 27.

وعن التحديد السابق أنظر:

البيشاوي ، المتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية ( ١٠٩٩ -١٢٩١م / ٢٩٢ \_ ١٩٢٠) ، ط الاسكندرية ١٩٩٠م ، ص ٢٠٠ \_ ص ٢٠١،

4 " " (TE) Fetcllus, P. 26.

(٣٥)، هايد ، تقاريخ التجارة في الشرق الأدني ، من ١٨٣٠

(٣٦) نفسه ، نفس المرجع والصافحة ، وايضا : William of Tyre, Vol. II, P. 270, P. 272.

عبد الحافظ عبد الخالق يوسف ، الأسواق في المناطق الصليبية في بلاد الشام من ١٠٩٩ الى ١٢٩١م ، رسالة ماجستير غير منشورة ـ كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق ، عام ١٩٨٩م ، ص ٧٦ ، محمد مؤنس عوض ، « الأسواق التجارية في عهد الدولة النورية » ، الدارة السقة (١٦) ، العدد (٣) ، ١٩٩١م ، من ٧٣ .

الله المسورى وكذلك مؤرخى الحروب الصليبية الآخرين ـ كما يلاحظ أوبرى ستيوارت وليم الصورى وكذلك مؤرخى الحروب الصليبية الآخرين ـ كما يلاحظ أوبرى ستيوارت Aubrey Stewart ـ دون تحديد واضع لموقعها أو امتدادها ، ويبدو أنها امتدت من بركة الروم الى الجنوب من درعا وكان نهدر اليرموك ـ والذى تسميه المسادر الصليبية باسم نهر الدان Dan ـ يجرى في المنطقة ، ومن المحتمل أن اسم سويتا قد اشتق من السويدة بالقرب من جبل حوران ، وهي مقاطعة مجاورة لدرعا ، ولا تزال تحمل اسم زويت Souwet أو Souwet وهناك من يقرر أن سويتا بعدت مسافة ستة عشر ميلا عن طبرية ، وتمتعت بخصوبة واضحة في تربتها الزراعية ، واحتوت على بعض الآثار القديمة ، ويقرر فتيلوس نفسه أنها كانت مسرحا لاحتفال سنوى من جانب اليونانيين والسريان ، عن سويتا وآراء الباحثين حولها وخاصة رأى أوبرى ستيوارت الهام أنظر :

William of Tyre, Vol. II, P. 27.

Fetellus, P. 26, note (3', P. 27.

John of Wurzburg. Description of The Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, P. 66, note (4).

ياقوت ، المصدر السنزيق ، جه ، ص ٢٨٦ • مايد ، المرجع السابق ، ص ١٨٣ •

(٣٨) نعيم ذكى ، طرق التجارة الدولية ومصطاقها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى ، ط القاهرة ١٩٧٣م ، ص ٢٨٤٠

| Fetellus, P. 36. | (٣٩)  |
|------------------|-------|
| Ibid, P. 3.      | (٤)   |
| Ibid, P. 4.      | (£\)  |
| Ibid, P 4,       | (£Y)  |
| Ibid, P. 6.      | (5 ٣) |

| onverted by Tiff Comb | ine - (no stamps are ap | plied by registered v | ersion) |  |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------|--|
|                       |                         |                       |         |  |
|                       |                         |                       |         |  |
|                       |                         |                       |         |  |

.

•

•

الفصل الرابع

يوحنا الورزيرجي

۱۱۲۰ \_ ۱۱۲۰

# يوحنا الورزيرجي

# ( - 117 - 117 )

لحتل رحلة الرحالة الألماني يوحنا الورزبرجي(۱) ، مكانة متميزة من بين الرحلات التي قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال المقرن الثاني عشر م ، ومرجع ذلك يكمن في أنها احتوت على جوانب متعددة عن أوضاع الصليبيين على كافة الأصعدة والمستويات السياسية ، والحربية ، والاقتصادية ، والطبية ، والكنسية ، وقد قدم تقاولا هاما لمعناصر الهيئات الحربية الصليبية خاصة الاسبتارية والداوية بصورة ميزته عن غيره من الرحالة الأوربيين بصغة عامة ، والألاان منهم بصغة خاصة كذلك تعرض في رحلته لأحد الأعياد الهامة التي احتفلت بها الملكة الصليبية ، ولا ريب في أن كافة تلك الجوانب التي عرض لها في ننايا رحلته قد جعلتها تحظى بتلك المكانة الجديرة بها ،

والواقع أن ظاهرة ندرة ما نعرفه عن أولئك الرحالة ، بالقياس لما عرفناه عن أوضاع المنطقة ،ن خلال رحلاتهم نفسها هذه الظاهرة نجدها تنطبق بصورة وأضحة المعالم عند تناول يوحنا الورزبرجي ، اذ أن معلوماتنا عنه ضئيلة ، ونستعدها في المغالب من رحلته ذاتها ، ونعرف أنه كان راهبا في كنيسة ورزبرج(١) ، ثم صار أسقفا لتلك الكنيسة ،

وفيما يتصل بتوقيت الرحلة ، وتاريخ كتابتها ، يلاحظ أن يوحنا الورزبرجى قد زار بيت المقدس على الأرجح بين عامى ١١٦٠ ، ١١٧٠م ، وكان موجودا في يوم الاحتفال بالقديس جيمس St. James وهو يوافق الخامس والعشرين من يوليو ، وكان حاضرا خلال الاحتفال في كثيسة القديسة آن St. Anne ، كما يتضمح في الفصل السادس عشر من الرحلة ، ويبدو أن ذلك الرحالة الألماني زار المنطقة قبسل استرداد صلاح الدين لبيت المقدس في عام ١١٨٧م ، ومن المرجح أيضا أن رحلت الى هناك ، وقعت مباشرة قبل قيام البيزنطيين باصلاحاتهم في كنيسة الضريح المقدس ، والتي شاهدها رحالة الماني آخر ونعني به ثيورديش Theoderich .

الما ما اتصل بتوقیت کتابة الرحلة ، فیلاحظ جی ۱۰ فابر یکیوس J.A. Fabricius وهو احد الذین اهتموا بدراستها أن یوحنا الورزبرجی کتب رحلته بعد فترة لیست طویلة عن عام ۱۲۰۰م ، ویری باحث آخر ونعنی به بیرنارد بیز Bernard Pez انه من المؤکد أن ذلك حدث فی القرن الثالث عشر ، عندما اقنع یوحنا نفسه بأن یکتب ما قد شاهده خلال ترحاله فی ربوع فلسطین(۱) ، مع عدم اغفال ان مطالعة نصوص الرحلة لا تدع مجالا للشك فی آن یوحنا قام بها خلال عهد الاستقرار الصلیبی فی بلاد الشام(۱) ، غیر اننی لا امیل الی مثل هذا التصور خاصة انه لا یوجد فی الرحلة ما یشیر الی ان مؤلفها قد کتبها بعد ما یزید علی الاربعین او الثلاثین عاما من وقوعها ، خاصة آن دقة اوصافها وملاحظاتها تعکسان ان عسحابها قد سجل کل ذلك بعد فشرة لیست بعیدة عن توقیت القیام بها ، ثم ان رغبة یوحنا الورزبرجی فی ان یفید معاصریه المسیحیین بما شاهده قد جعلته – علی الارجح – یسرع بکتابة رحلته ،

وتحدر الاشارة الى ان هناك قسما من المناطق التى اوردها يوحنا فى رحلت قسد رآه بنفسه كشاهد عيان ، بينما وجد قسم آخر اورد اشارات عنه من خلال روايات ومشاهدات الآخرين المعاصرون له ، وربما كان ذلك من خلال وصف جغرافى وتاريخي مختصر للأرض المقدسة والمناطق المجاورة لها . كان متداولا وشائعا حينذاك ، وقد استعان به ذلك الرحالة الألااني على ما يبدو ، وشاركه في نفس الاتجاه المديد من الرحالة الذين زاروا تلك المناطق خلال نفس المرحلة() .

ويبدو أن القسم الذى شاهده يوحنا الورزبرجي بنفسه تمثل في عدد من الكذائس رخاصة كنزسة الضريح المقدس وصفه لها بالاسهاب من وكذلك أماكن تتصل بهيئتى الاسبتارية والداوية ويتسم وصفه لها بالاسهاب من خلال مشاهداته الشخصية ، وهو عندما يتحدث عن المستشفى الذى عمل على معالجة المرخبي والجرحي وارتبط بتنظيم الاسبتارية ، نجده يذكر مثلا عبارة تدل على أنه نهب حقا الى هناك(٦) ، فهو شاهد عيان معاصر في هذا المجال ، أما القسم الذي نقله عن الآخرين فالمرجح - في تصوري - أن جانبا منه يتمثل في ذكر المدن والقوى التي ارتبطت بالمسيحية في عهدها المبكر في فلسطين ، وكذلك الاشارة الى أبعادها وأطوالها ومواقعها ، وهو في هذا القسم لا بختلف كثيرا عما أورده الرحالة السابقون عليه مثل سايولف ودانيال وغيرهما .

وقد احتوت رحلة ذلك الرحالة الالمانى على العديد من الجوانب السماسية والاقتصادية والطبية والكنسية ، ومن الضرورى تناول كل جانب على حدة ، على نحو بساعد في القاء الضوء على أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية حينذاك ·

فعلى المستوى السيا يسى والحربى ، الشار ذلك الرحالة الى عناصر الرهبان القريبان مثل الاسبتارية والداوية ، وفي هذا المجال الشار الى وجود اسطبل عجيب في الناحية الجنوبية من القصر الذي يقال ان الملك سليمان بن داود قد بناه ، وذلك الاسطبل اتسع لألفين من الخيول أو الف وخمسمائة من الجمال (') ، ويجاور هذا القصر فرسان الداوية ، ولهم مبان عديدة متصلة ، ولهذا التنظيم العديد من الفرسان الذين يقومون بالدفاع عن أرض المسيحيبن على حد تعبيره حصد اعدائهم (') .

وتجدر الاشارة ، الى أن الصليبيين حولوا قبة الصخرة الى كنيسسة اسموها معبد السيد Templum Domini ، كذلك أطلقوا على المسجد الأقصى معبد سادمان Templum Solomonis ، وقسسموه الى ثلاثة أقسسام ، الأول كنيسة ، والثانى مسكنا المداوية ، والثالث مسستودعا لذخائرهم ، كذلك جعلوا من السراديب التى أسفل المسجد السطيلا لخيولهم وجعالهم(أ) ، ويبدو أن يوحنسا الورزيرجي قصد بهذا الاسطبل ، القسم الخاص بدواب الداوية ، وتعكس الأرقسام التي قدمها لنا ذلك الرحالة ، مدى امكاناتهم الداوية الحربية ، وقدرتهم على امتلاك آلف الخيول والجمال وهي لازمة لعمليات القتال ، والكر ، والفر ، وحمل الأمنعة ومعدات الصرب .

الما فيما يتعلق بقيام الداوية بعملياتهم الحربية دفاعا عن الملك الصلابين وفق قول ذلك الرحالة في بالاد الشام ، فالواقع النهم مثلوا الشاد العناصر الصليبية فتكا بالمسلمن ، وذلك ما اقرته المصادر العربية ذاتها ، ونجد ان ابن واصل مثلا عندما امتدح المالك ودورهم في الدفاع عن الاسلام من خلل جهادهم وصفهم بانهم «داوية الاسسلام »(۱) ، كذلك قدر العثماني انهم « داوية الاسسلام »(۱) ، كذلك قدر العثماني النهم بيت المقدس الى كرك وما يليها »(۱) ، وقد شاركوا في غالبية المعارك التي خاض غمارها الصليبون ضد المسلمين في بلاد الشام ومصر منذ تاسيس الهيئة وحتى الساعات الأخيرة خلال حصار الماليك عكا في عهد الاشرف خليل بن قلاوون عام 1791م ، حيث دافعوا عنها ببسالة (۱) ، اعترفت بها المادر العربة .

ويقدم يوحنا الورزبرجى رواية تاريخية هامة بشان الداوية ودورها خلال الحملة الصليبية الثانية ، ، فقد أورد أن صبيت الداوية البطولى قد شهر به دورها الخيانى تجاه الصليبيين خسلال أحداث الحملة المذكورة ، وفى ظروف حصار الصليبين لدمشق(١٠) ، وفى بداية روايته أوضح أنه لا يعرف أذا كان ذلك صدقا أم كذبا ، ومع ذلك هان أيراده لتلك الرواية عن الداوية على الرغم من مرور سنوات عديدة على أحداث تلك الحملة ، يدل بوضوح على أن ذلك التشهير بالداوية كان أمرا قائما فى صفوف الصليبيين ، حتى أذا ما جاء ذلك الرحالة إلى المنطقة ، وجد تلك الروايات تتناقلها الألسن فأوردها فى رحلته وتجدر الاشارة إلى أن ولبم الصورى William of Tyre وهدو المؤرخ الرسمى للمملكة الصليبية دائسار باللوم على الداوية لمسئوليتها في في في في في الداوية المسلولية الصليبية الصليبية الرسمية نقسها ،

وزد على ذلك ، تدعمت الاشارة الى أن الداوية تآمرت على الصلببين من خلال ما ذكره عدد من المؤرخين الأوربيين مثل يوحنا السائزبورى John of ما ذكره عدد من المؤرخين الأوربيين مثل يوحنا السائزبورى Salisbury ، وبيتر هاوزن Petrihausen ، وأوتو الفريزى Gervase of Canterbury (°') ، على مورفاس الكانتربرى نواهعل لم يحافظوا على الأفسام التى قطعوها على انفسهم لدعم الصاديبين ، والعمل على الدفاع عن أملاكهم في بلاد الشام ضد أعسدائهم المسلمين .

مهما يكن من أمر ، فأن رواية ذلك الرحالة لها أهميتها في القاء الضوء على أحداث الحملة المعليبية الثانية ، وتعيننا على ادراك صورة الحصار الصلابي لدمشق ، والذي تصوره المصادر التاريخية العربية المعاصرة ولا سيما أبن القلانسي دون تقديم صورة متكاملة عن حقيقة ما حدث خاصة فشل الحصار الصلبي للمدينة ، والأخطاء العسكرية التي وقع فيها الصليبيون ، والتي أدت الى السمابهم بتلك المعورة المهيئة المذلة ،

ويوجه جانب هام يمكن استنتاجه من تلك الرواية ، ويتعلق بيوحنا الورزبرجى نفسه ، فعلى الرغم من انه لم يكن مؤرخا بل راهبا فى كنيسة ، الا انه امتاز بنزعة عقلانية تجاه ما يروى امامه ، قهو لم يقبل تلك الرواية ولم يرفضها ولم يسرع الى قبولها ، غير انه بفضل المصادر التاريخية الأخرى المكن ترجيح ان ذلك مثل جرءا من الواقع المدياسى والحربي حينذاك .

ومن جهة اخرى ، تناول ذلك المرحالة اشازة الى الاسبتارية وما امتلكته الهيئة من العمائر الحربية وذكر انها امتلكت القلاع العديدة التى اقام بها الفرسان الذين يتولون الدفاع عن « ارض المسيحيين » على حد قوله ، ضدد هجمات وغزوات العرب(١١) ، ويلاحظ أن اشارته الى تلك القلاع اتسم بالاقتضاب وعدم تقديم صورة والضمة عنها وعن موقعها أو تواريخ سيطرة الهيئة عليها ، وقد تقوقت اشاراته عن بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالرهبان الفرسان ، مثل الناحية الطبية والعلاجية .

ومن الضروري هذا أن نحاول الاقتراب من أعداد القلاع التي سرطرت عليها الاسبتارية ، ويرى لأمونت La Monte أن القلاع التي كانت لها تفوقت في العدد على ما كان لدى الداوية(١٠) ، ويلاحظ أن المصادر التاريخية العربية التي أرخت للعصر الأيوبي عندما تناولت موجة اسقاط القلاع الصلبية في أعقاب أحداث عام ١١٨٧م ، كثيرا ما أشارت الى قلاع الاسبتارية ، بينما ذكرت قلاغ الداوية بصورة أقل ، ويرى رايلي سميث Riley-Smith أن الاسبتارية امتلكت حوالي سسبع أو ثماني قلاع وذلك بالاضافة الى احدى عشرة أو اثنتي عشرة قلعة فضلا عن حقوق معينة على ست قلاع أخرى ، وذلك حتى عام ١٢٠١م وفي عام ١٨٠م ما معارت تسيطر على خمس وعشرين قلعة ، ووصل في بعض الأحبان الي ست وضمسين قلعة في مختلف أنحاء المناطق الفاضعة للسيادة الصليبية (١٠) .

التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك الرحلة التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك المرحلة ونعنى به التنافس السياسى بين الأمم الأوربية التى ساهمت فى المشروع الصليبى ونلك من خلال تحمس يوحنا الورزبرجى لألمانيا والإلمان ، ويقرر أن القلة القليلة من الالمان بقيت مع جود فرى البويوثى Godfrey de Bouillon بعد سقوط بيت المقدس فى قبضة الصليبين عام ١٩٠٩م ، بينما عادت غالبيتهم ادراجها الى موطنها ، وسقطت المناطق الداخلية من البلاد فى قبضة امم اخرى مثل الفرنسيين ، واللوريين ، والبروفنساليين والايطاليين . والبرجنديين وغديرهم الذين شاركوا فى الحملة الصليبية الأولى ، وهنا يلاحظ أنه لا يوجد جيزء من المدينة ، أو حتى أصغر شارع مخصص الألمان(١٠) ، الأمر الذي عكس حسرة ذلك الرحالة على وخسع بنى جلدته ،

كذلك يقرر أنه نظرا لان الألمان أنفسهم لا يعيرون الأمس اهتماما ، وليست لديهم النيه للبقاء هناك ، فان أسماءهم لم تذكر قط ، وصمار مجد اقتحام المدينة المقدسة للفرنج فحسب (٢٠) •

ومن جهة الخرى ، يقرر ان هذه المنطقة من عالم السيحية سوف تمتد حدودها من وراء الغيل جنوبا الى ما وراء دمشق شمالا ، اذا توفر عدد كبير من الألمان مثلما الأمر بالنسبة للأمم الأخرى(٢١) · ودل ذلك بالطبع على مدى تحمسه لبنى جلدته ، والجانب التنافسي بين الألمان والفرنسيين على نحو خاص ، كذلك اعطت روايته دليلا على ان من الرحالة الأوربيين من شادك الصليبين المحليين التطلع الى توسيع حدود مملكة بيت المقدس الصلابي لكى تشمل ما وراء دمشق شمالا وما وراء الذيل جبوبا وذلك على حساب المسلمين بطبيعة الحال ، وهذا بدوره يكشف عن ان الكدان الصليبي لم يكن ليكتفى بأن تكرن حدوده ثابتة بل انه اراد توسيع حدوده الى أقصى امتداد ممكن · ومثل هذا النول لم بات من أحد المؤرخين الرسميين ، بل حاء ن أحد الرحالة الوافدين على المنطقة ، ولم يقم بها أمدا طويلا مما يعكس مناطق اخرى ذات أهمية اقتصادية وحربية كبيرة ، وبعدل أبضاعا على أن أولئك مناطق آخرى ذات أهمية اقتصادية وحربية كبيرة ، وبعدل أبضاعا على أن أولئك الرحالة كانوا جزءا لا يتجزأ من المشروع الصليبي الاستعمارى ·

وهكذا ، فان ذلك الرحالة الألماني مد من خلال تحمسه لألمانيته مرغب في ان دكون عدد الألممان مقاربا لأعداد العناصر الاوربية الاخرى ، وهو ما لم يتحقق على مدى تاريخ الوجود الصليبي في بلاد الشمام ، اذ من الواضح أن العنماصر الألمانية شكلت قلة قليلة اذا ما قورنت بالفرنسبين والايطاليان ، وهم الذين مثلوا قسما هاما من الصليبيين .

اما الذا انتقلنا بالحديث الى الجانب الاقتصادى فى رحلة ذلك الرحالة الأالم الذى ، نجد انه تناول فى رحلته مدينة بيروت Berytus واشار اليها بقوله النها المدينة بالفة الثراء (٢٧) ، وتعكس عبارته الدور الاقتصادى الذى قامت به الله المدينة خاصة على المستوى التجارى والذى مثل جزءا سن ظاهرة اندهار الساحل الشامى بحرفة عامة خلال ذلك الحدين ، ويلاحظ أن وصفه هذا اتفق مع ذات الموصف الذى سبق وأن ذكره الرحالة فتيلوس Fetellus ، كذلك الشار الى مدينة صدور Sors ونكر انها اكبر مدينة عظيمة فى كل فينيقيا (٢٠) ، ومن الواضح أن ذلك ناتى اليها من خلال موقعها الفريد صاحب الأهمية التجارية والحربية الدفاعية .

ومن جهة أخرى ، قدم يوحنا الورزبرجى تناولا هاما للجانب الاقتصادى لدى فرق الرهبان الفرسان ومدى تراثهم وتميزهم فى الملكة الصليبية ، فيقرر على سبيل المثال ، أن للداوية ممتلكات ودخول لا تحصى سواء فى البلاد نفسها (أى فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام) أو فى خارجها وأن للاسبتارية أملكا يصعب حصرها(٢٠) ، ويقوم الداوية بتقديم الصدقات الوفيرة لفقراء السيد المسيح عليه السلام ، ولكن كل ذلك لا يصل الى عشر ما يقدمه الاسبتارية(٢٠) .

والواقع إن هيئة الداوية على مدى تاريخ الملكة الصليبية في بلاد الشام ، عرفت بئرائها العريض ، وامتلاكها العديد من الاقطاعات في المناطق الخاضعة المسيادة الصلابية بل ان هذا الثراء جعل التنظيم أحيانا يقرض الملوك الصليبين ، ومن أمثلة ذلك ما حدث \_ فيما بعد \_ عندما أقرض فرسان الداوية الملك الفرنسي أويس التاسم XI ionis IX مبلغا كبيرا من المال(٢٦) ، من أجل اطلاق سراحه من قبضة المصريين في المنصورة ، وقد أورد الحادثة مؤرخ سيرته جان دي جوانفيل هلي نحو عكس الأساس المادي القوى للتنظيم ، ومن جهة أخرى ، عمل الداوية في عملبات البنيك والاقراض ، وصارت لهم مراكزهم في كافة أنحاء أوريا(٢٨) ،

ويدل حديث يوحنا الورزبرجي عن أن صدقات الداوية لا تصل الى عشر ما يعطبه الاسبتارية للفقراء والمحتاجين ـ يدل بوضوح على حقيقة هامة الا وهى الطابع المتنافسي بين الهيئتين الذي أدى الى أوخم العواقب على الوجود الصليبي في بلاد الشام ، وكان من العوامل المساعدة المؤدية الى انهياره في النهاية ، ومن المنطقي تصور أن ذلك الرحالة وجد طابع المنافسة قائما بينهما ، ومن ثم اتجه الى عقد مثل تلك المقارنة ، ومع ذلك ينبغي أن نقرر أن ما ذكره عن تفوق الاسبتارية في حجسم مدقاتها على الفقراء والمحتاجين على الداوية بما يوازي عشرة أضعاف ، لا يجعلنا نتصور ضعف المركز المالي للهيئة الأخيرة ، اذ أن القرن التالي ، وتعني به القرن الثالث عشر م ، شهد دلائل واضحة على انتعاش المركز المالي لها ، وحتى خلال القرن الثاني عشر م ، لم يكن هناك ما يدل على ضعف قدراتها المالية وتعليل رواية القرن الثاني عشر م ، لم يكن هناك ما يدل على ضعف قدراتها المالية وتعليل رواية ذلك الرحالة يرجع الى أن دور الاسبتارية الخيري والعلاجي قد هيا لها دورا أكبر ذلك المرابع المالية وتعليل تفوق على الداوية ،

ولعل من أثرى ما احتوته رحلته ، ما تناوله في ثناياها عن الجانب الطبي والعلاجي في مملكة بات المقدس الصليبية حينذاك ، وخاصة من خلال تناوله لهيئة

الاسبتارية ودورها العلاجى ، ويلاحظ هنا أن المؤرخ الصليبى وليم الصورى لا نجد في تاريخه أية اشارات هامة عن ذلك الجانب ·

وقد ذكر يوحنا الورزبرجى أن مستشفاهم فى بيت المقدس وهى التى أقيمت بالقرب من الكنيسة التى شيدت على شرف القديس يوحنا المعمدان ـ احتوت على حجرات عديدة ضمت عددا كبيرا ومتزايدا من المرضى سواء من الرجال أو النساء ، وهم منماثلون للشفاء يوميا على نطاق متسع للغاية (٢٠) ، وعندما كان يوحنا الورزبرجى فى تلك المستشفى علم بأن العدد الاجمالي لاولئك المرضى يقدر بالفين (٢٠)، ومنهم من تدركه منيته ، وهؤلاء يبلغ عددهم أكثر من خمسين شخصا يوميا ، بينما هناك الكثيرون الذين يواصلون الحياة من بعد شفائهم (٣٠) .

وبتسم روايته باهميتها من حيث انه قدم لنا صورة عن مرحلة هامة من مراحل عمل التنظيم من الناحية العلاجية ، بل انه دعم روايته بارقام محددة عن طاقة المستشفى وقدراتها على استيعاب اعداد كبيرة من المرضى ـ وذلك من خلال شاهد عيان معاصر ـ ولا ريب في أن المئات من الحجاج المسيحيين قد قدموا اليها عندما وقعوا فريسة للمرض من عناء رحلة الحج الشاقة ، أو بسبب اصابتهم بالأمراض المختلفة وهم في الأرض المقدسة ذاتها .

وتدل روايته في هذا الشان - من ناحية اخصرى - على النزعة العقلية لدى ذلك الرحالة ، الذى اراد تدعيم اقواله بارقام محددة عن واقع قصدرات المستشفى ومن ثم اعطى قيمة كبيرة لاشارته عن دور تنظيم الاسبتارية العلاجى ، وكما هو واضح ، فإن الجانب الاحصائي الرقمي لم يقتصر على تناوله لأعداد من تستوعبهم المستشفى ، بل ايضا من يموتون كذلك ، مما عكس دقته بصفة عامة ، ورغبته في تقديم صورة واضحة عن قدرات تلك المستشفى .

كذلك لهان روايته عن نسبة الوفيات ، وأنها بلغت أكثر من خمسين شخصا يوميا ، تدل على ارتفاعها النسبى ، وربما عكس ذلك عدم قدرة وسائل المعالجة لدى الصليبيين على تدارك حالات مرضية عديدة ، على نحو أدى الى وجود تلك الأعداد من الوفيات ، ويمثل ذلك المعدل الذى ذكره ذلك الرحالة ، الذى من الواضح أنه استقى معلوماته من أوثق المصادر ومن خلال زبارته المستشفى بنفسه للتأكد

من وضعها وقدراتها ، ومن الطبيعى ألا نغفل هذا ، ضعف السُتوى العلاجي-والخبرة الطبية عند الصليبين بصفة عامة ، وهو ما أوضحه أساسة بن منقذ في كتابه الاعتبار(٣) .

وهناك عامل آخر له أهميته ساعد على الوضع السابق ، أذ أن الحجاج المسيحيين الذين توافدوا على المدينة المقدسة كانوا من جنسيات مختلفة ومذاهب متحددة ، فمنهم اليونانيون والبلغاريون والانجليز ، والمفرنجة ، والبوهيميون ، والأرمن واليعاقبة ، والسريان ، والنساطرة ، والهناسود ، والمصريون ، والموارنة(٢٠) ، ومثل ذلك الخليط البشرى ، وبالأعداد الكبيرة التي من المتهبقع قدومها من أجل زيارة الأماكن المسبحية المقدسة من المنطقي، تصور احتمال انتشان الأمراض في صفوفهم ، خاصة مع عدم توافر وسائل فعالة للحجر الصحى كتلك المعمول بها حاليا ، فضلا عن ضعف، أن لم يكن انعدام الوعن الصحى لدى قطاعات عديدة خلال ذلك العصر ،

وبالاضافة الى ذلك ، احتوت رحلة يوحنا الورريرجي على تناول عصده من الكنائس والأديرة ، فضلا عن الاعياد الدينية الهامة المتى احتفلت بها مملكة بيت المقدس الصليبية .

ومن امثلة تلك الكنائس ، كنيمة المخلص (٣٠) ، وكنيمة القيامة (٢٠) وكنيمة الصعود (٣٠) ، وكنيمة القديمة القديمة مرب المجدلية St. Mary Magdelone ويلاحظ آن كافة الرحالة الأوربيين عملوا على وصف تلك الكنائس وذلك من خلال تناول ذكريات المسيحية في عهدها المبكر في فلسطان وما اتصل بالسيد المسيدة عليه السلام والحواربين ، والقديسين .

ومن الجوانب. الهامة التي وردت في ثنايا رحلة يؤحنا الورزيرجي ، تناوله، لاحد الاعداد الدينية التي احتفلت بها كنيسة مملكة بنت المقدس ، ومن الاهميات

بمكان ملاحظة أن تلك الأعياد كانت مجالا كبيرا لجذب الآلاف من الحجاج للقدوم الى فلسطين للاحتفال بها ومن الطبيعى أن نتصور اهتمام مملكة بيت القصده الصابيبية بمثل تلك المناسبات الدينية ، لما فيها من تدفق الحجاج بأعداد كبيرة على نحو يؤدى الى زيادة المكاسب المالية العائدة على ميزانية الملكة ، ثم ما يلتج عن ذلك من دعاية سياسيه للمملكة في كافة أنحاء عالم المسيحية ، أن أن الحجسان العائدين سوف يتحدثون بالضرورة مع مواطنيهم حسول قوة تلك المملكة ورعايتها لشئون الحج ، وكذلك الحارم المسيحية المقدسة ، ويقرر براور أن تلك الاحتفالات كانت تنم في ذات المواقع التاريخية (٢٠) ، وكما وردت في الاتجيل على نحو يؤدى الى اعطاء الحجاج شحنة نفسية قوية ، بصورة تركت أفضل الأثر في نقوسهم ، وهم الذين تاقت نفوسهم الى رؤية تلك الأماكن المقدسة لديهم والتي أمضوا عشرات السنوات يأملون زيارتها الى أن حققوا ذلك الحالم الشخصى لكل قصرد

أما العيد الذي ذكره يوحنا الورزيرجي ، فهو العيد الذي تم الاحتفال به في المضامس عشر من يوليو ، وهو يوافق تاريخ سقوط مدينة بيت المقدس في قبضه الصليبيين ، وكذلك الاحتفال بتكريس كنيسة الضريح المقدس للمقدمة الالهية ، ركان قد تم دلك في عام ١١٤٩م(،) أي بعد نصف قرن من خضوع المدينة المذكورة للسيادة الصليبية ، ومن مراسم ذلك الاحتفال أن يقام قداس في وقت مبكر من ذلك الدوم ، يراسه بطريرك بيت المقدس ، وكذلك رجال الاكليروس وكافة سكان المدينة من المسيحيين ، ومعهم الحجاج بطبيعة الحال ، وتضام صلاة الشكر(،) ، ويقرر ذلك الرحالة أنه في نفس اليوم يتم نكريس المذابح الاربعة في تلك الكنيسة التنان آخرون في الموضع صلب المسيح - كما يتصور المسيحون بطبيعة الحال واثنان آخرون في الموضع المعاكس من الكنيسة ، وقد تم تخصيص احد تلك المذابح الشرف القديس بطرس على المدال القديس بطرس عالم كالمنان المدين الشهيد الأول ، القديس ستيفن المقديس بطرس المدال المدين المدي

وتجدر الاشسارة ، الى الله فى اليوم التالى يتم اعطاء الصدقات للفتسراء والمحتاجين ، وكذلك الهامة الصلوات من أجل لحياء ذكرى أولئك الصليبيين الذين سقطوا قتلى خاصة فى مناسبة اقتحام بيت المقدس ـ وكان الصليبيون قد نظروا اليهم على اعتبار أنهم شهداء سقطوا فداء قضييتهم ـ ويحدد يوحدا الورزبرجى موضع دفنهم بأنه بالقرب من البوابة الذهبيه The Golden Gate ، ويقرر أن

ذلك الموقع تمتع بشهرة واسعة النطاق(12) ، وفي أعقاب ذلك بثلاثة أيام ، يتم احياء ذكرى جسودفرى البويوني الذي وصدفه ذلك الرحالة بأنه قائد الحدملة المقدسدة التي استولت على بيت المقدس وخلصتها من قبضة المسلمين(13) ، ويلاحظ أن ذلك الأمير الصليبي بالذات نسبجت حدوله أسلطورة لازمته ، واعتبره الصليبيون نموذجا ومثلا للفارس الصليبي ، ومن ثم فمن المتصور أنه تمتع بذيوع الصيت لدى صفوف الحجاج المسيحيين الوافدين الى المدينة المقدسة .

مهما يكن من أمر ، فالملاحظ أن مثل تلك الأعياد وفى تلك المواقع التى أشار اليها ذلك الرحالة الألمانى ، كان من شأنها اثارة الصليبيين وشحذهم نظرا لانها كانت تذكرهم بانتصاراتهم المبكرة التى حققوها على حساب المسلمين فى بملاد الشمسام .

وهكذا ، القت رحلة ذلك الرحالة الألماني ما المتعدد الاهتمامات والقسسوى الملاحظة ما الضمواء كاشفة لها قدرها من الأهمية على العديد من الجوانب المتعلقة بأوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية على المسمتويات السمياسية والحمربية والاقتضادية والكنسية .

الهموامش:

(١) اعتمدت في اعداد هذا الفصل على المترجمة الانجليزية لرحلة يوحنها : وهي باللاتينية Joannes Wirzburgensis

Descriptio Terrae Sanctae

1008 من ٢٥٥ مجلد مجلد ١٠٥٤ من ١٠٥٠ الى ١٠٩٠

Migne, P.L., Vol. CLV, Cols, 1054-1090.

عن ذلك أنظير:

Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die Geographie der Heiligen Landes Bezuglichen Literatur Von 333 Bis 1878, P. 38-39.

ويلاحظ أن تيتوس توبلر Titus Tobler قد هام بنشر الرحلة ضمن كتابه عن اوصاف الأراضي المقدسة الصددر في لبزج عام ١٨٧٤م ، صفحات من ١٠٨ الى ١٩٢ ، من ١٤٥ الي ٤٤٨ ، عن ذلك انظر :

Tobler, Descriptiones Ferrac Sanctae Ex Saecula VIII, IX, XII et XV, Leipzig 1874, PP. 108-192, PP. 415-448.

وقد صدرت طبعة جديدة لهذا الكتاب المتضمن رحلة يوحنا الورزبرجي ، في سيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في عام ١٩٧٤م٠

عى دلك انظـــر:

John Wright, The geographical lore of the time of the Crusades, P. 523.

حسن عبد الوهاب ، تاريخ جماعة الفرسان التيونون في الأراضي المقدسة ، موالي ١١٩٠ ـ ١٢٩١ م ، ط الاسكندرية ١٩٨٩م ، ص ٣٧٩

وقد صدرت ترجمة انجليزية للرحلة من جانب اوبرى ستيوارت درجمة انجليزية للرحلة من جانب اوبرى ستيوارت P.P.T.S. منمن مجموعة Stewart لنسن عام ١٨٩٦م٠

John of Wurzburg, Description of The Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896.

ومن جهة الخرى ، فوفقا لما يقرره توبلر ، فان المخطوط الأصلى للرحسلة يوحد في مكتبة مدينة ميونيخ ، وهناك نسخة محفوظة بصورة افضل في مكتبسة الجامعة في برلين ، وهي تعود الى القرن الخامس عشر م •

سن ذلك أنظــر:

Tobler, Bibliographia P. 17.

أما روهرشت فيقرر وجود نسخ محفوظة في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة ورزبرج ، أنظـــر Ruhricht, Chronologisches, P. 38.

John of Wurzburg, P. IX. (Y)

وورزبرج مدينة المانية تقع الى الشمال من بافاريا Bavaria على نهسد المين Main ، وهى عاصمة فرنكونيا السفلى Lower Irancoma ، وتبعسد حوالي ١٠٠ كه م أو حوالى ١٢ ميلا عن مدينة فرانكفورت ، ومعنى ذلك انها وقعت هي جنوب غرب المسانيا ، وهناك من يقرر ان اول ذكر لورزبرج في الوثائق يعود الى عام ٢٠٤م ، وكانت تحكم من جانب اساقفتها منذ عام ٢٤١م ، ونمت كمدينة على مدى القرنين العاشر والحادى عشر م ، ويلاحظ ان امبراطور الهوهشتافن فردريك الأول بارباروسا تزوج في مدينة ورزبرج في عام ١١٥٦م .

عنها أنظير:

Michael Meisner & Halm, Wurzburg, Wurzburg 1975.

Academic Amer. Ency., «Wurzburg», Vol. XX, New Jersy 1981, P. 297.

Ency. Amer., «Wurzburg», Vol. XXIX, U.S.A., 1985, P. 568.

Ency. Brit., «Wurzburg», Vol. XXIIV, U.S.A. 1958. P. 818—819.

Lexicon Universal 6ncy., «Wurzburg», Vol. XV, New York 1980, P. 297.

Stewart, Introduction, P. X. (7)

وايضا انظر : Beazley, Vol. II, P. 190.

Stewart, P. X.

Ibid, P. X. (0)

John of Wurzburg, P. 21, (7)

Ibid. P. 21. (Y)

Ibid. P. 21. (4)

(٩) عن ذلك انظر : الادريسي ، نزهة المشتاق ، ج٤ ، ص ٣٦٠ ، جوزيف نسيم يوسف ، العرب والروم واللاتين في الدرب الصليبية الأولى ، ط٠ بيروت ١٩٨١م ، ص ٢٦٢ ، محمد مؤنس عوض ، التنظيمات الدينية الاسلامية والمسيحية ، ص ٣٧٦

(١٠) نقلا عن : عاشور ، مصر في عصر دولة المسليك البحرية ، ط٠ القاهرة ٩٥١م ، ص ٢٠٠

(۱۱) العثماني ، تاريخ صفد ، ص ٤٨٧ ٠

ٔ (۱۳) أعن ذلك **انظــر:** 

بيبرس الدوادارى، زيدة الفكرة من تاريخ الهجرة ، تحقيق زبيدة محمد عطا ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كاية الآداب حجامعة القاهرة ، عام ١٩٧٧م ، ص ٢٢٥ مفضل بن أبى الفضائل ، النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ بن المعميد ، تحقيق بلوشيه ، P.O. T. XII ، مصطفى الكنانى ، العالمات بعن جنوة والشرق الأدنى الاسلامى ، ج٢ ، ط٠ الاسكندرية ، ص ٢٨٤ "

John de Villiers, A Letter of John de Villiers Master of Hospital describing The Fall of Acre, in King, The Knights Hospitallers in The Holy Land, PP 301-303.

John of Wurzburg, P. 21.

(14)

William of Tyre, Vol. II, P. 193-195.

(12)

ايضا:

Northup, The Knights Templats in The Holy Land (1118—1187), Thesis submitted in partial satisfaction of The requirements of Arts for The degree of Master of Arts in History, Univ. of California 1943, P. 37.

Ibid, P. 37.

(١٥) نقلا عن الرسالة السابقة انظر:

John of Wurzburg, P. 44.

くりてり

**(1Y)** 

La Monte, Feudal Monarchy in The Latin Kingdom of Jerusalem, Cambridge 1932, P. 220, note (2).

Archer; The Crusades, P. 179.

. 1 . 2.4

Riley-Smith, The History of The Order of The Hospital of (NA) St. John of Jerusalem, London 1967, P. 69.

Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem. P. 265.

John of Wurzburg, P. 41.

(11)

Ibid, P. 41.

(۲۰)

· Ibid, P. 41.

(11)

Ibid, P. 63.

(۲۲)

Ibid, P. 63.

(27)

Ibid, P. 44. (YÉ,

ومن أمثلة المراسسيم والمناشسير الخاصة بمنح هيئة الاسبتارية العديد من الأملاك على نحو أدى الى ثرائها بالصورة التى ذكرها يوحنا الورزبرجى:

Delaville Le Roulx, «Troix chartres de XII siècle concernant l'Ordre de

St. Jean de Jerusalem», A.O.L., T.I., PP. 409-415, «Inventaire de pièces Terre Sainte de l'Ordre de l'Hospitale», R.O.L., T. III, Année 1895, PP. 36-106.

Anastasius IV grants privileges to The Knights of St. John (1154). in Thatcher, Source Book of Medieval History, London 1903, PP. 454-456.

Ruhricht, Regesta, P. 12, P. 13, P. 20-22.

John of Wurzburg, P. 21.

(Ya)

(11)

Jean de Joinville, The Life of Saint Louis, in chronicles of The Crusades, Trans. by Show, London 1976, P. 259, King, The Knights of St. John in The British Kingdom, London 1943, P. 29, Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, London 1897, P. 355.

جوزيف نسيم يوسف ، هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل ، ط القاهرة ب ست ، ص ١١٦ ، العسدوان الصليبي على مصر ، ط الاسكندرية ١٩٦٧م ، ص ٢٨٠ ، حسن حبشى ، الشرق الأوسط بين شقى الرحى ، ط القاهرة ١٩٤٩م . ص ١٠٩ ، مصطفى زيادة ، حملة لويس التاسع وهزيمته فى المنصورة ، ط القاهرة ١٢٩٨م ، ص ١٠٩ ، عرزيز سروريال عطيسه ، العلقات بين الشرق والغرب ، ص ٢٠١ ، عرزيز سروريال عطيسه ، العلقات بين الشرق والغرب ، ص ٢٠١ ، عرب الجيش المصرى فى العصر الاسلامى ، ط القاهرة عرب ، من ٢٠٦ ،

(۲۷) عن ذلك انظر:

Favier, «Les Templiers ou l'échec des basquiers de la croisade», L'Histoire, T. XLVII, Année 1982, PP. 44-51.

John of Wurzburg, P. 44.

(YA)

Tbid, P. 44.

(۲1)

Ann Woodings, «The Medical resources and practice of The Crusader States in Syria and Palestine (1096--1193)», M.H., Vol. XV, No. 3, July 1971,

على السيد على ، المجتمع المسيحى في بلاد الشمام في عصر الحمروب الماليبية ، رسمالة ماجستير غير منشورة ، كليمة الآداب ما جامعة القاهرة ، عام ١٩٧٨م ، من ١٣٨٠٠

(٣١) أسامه بن منقل ، الاعتبار ، ص ١٧٠ ـ ص ١٧١ ، كامل حسين ، « في الطب والاقربازين » ، ضمن كتاب أثر العرب والاسلام في النهضة الأوربية ، ط القاهرة ١٩٧٠م ، ص ٢٨٠ ، عاشور ، المدنية الاسلامية واثرها في النهضسة الأوربية ، ط القاهرة ١٩٦٧م ، ص ١٤٧ ، ملامح المجتمع الصليبي ، ص ٣٤ ، ذكى نقاش ، العلاقات ، ص ٢٠٠ ، الحويرى ، الأوضاع الحضارية ، ص ٢٣١ ، العروسي المطوى ، الحروب الصليبية ، ص ١٧٠ ، نقولا زيادة ، « ساوريا زمن السليبين ، ، المقتطف ، يوليو ١٩٢٨م ، ص ٢٠٠ ،

Prawer, «Social classes in The Crusader States, The Minorities», in Setton, A History of The Crusades, Vol. V, New Jersy 1983, P. 60.

| John of Wurzburg, P. 44.  | (1,1) |
|---------------------------|-------|
| Ibid, P. 27.              | (32)  |
| Ibid, P. 27.              | (40)  |
| Ibid, P. 44.              | (٢٦)  |
| Ibid, P. 27—28.           | (44)  |
| Ibid, P. 45.              | (٣٨)  |
| Prawer, Op. Cit., P. 170. | (٣٩)  |
| Loc, Cit.                 | (1:)  |
| John of Wurzburg, P. 39.  | (£1)  |
| John of Wurzburg, P. 39.  | (27)  |

القديس بطرس ، رأس الحواريين ، كان في الأصل حيادا للسمك في بحيرة طبرية ، ويعد أخا للقديس أندرو St. Andrew ، وفي الأصل دعي سمعان بن يونة ، ولكن السند المسيح عليه السندلام أطلق عليه اللقب الأرامي Kapha والذي يعنى الصخرة ، Peter ، أي بيتر وهو الذي سيعرف به ، ويعطى العهد الجديد للقديس بطرس مكانة فريدة من بين الحواريين ، ويتضمح ذلك من خلال الجديد للقديس بطرس مكانة فريدة من بين الحواريين ، ويتضمح ذلك من خلال مطالعة نصوص النجيل متى ، اذ أن المسليح يقول مضاطبا بطرس : « أنا أقول لك أيضا أنت بطرس ، وعلى هده الصغرة ، ابنى كنيستى وأبواب الجحيم لن تقوى

عليها ، وأعطيك مفاتيخ مُلكوت السموات ، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات » ، وقد استغل هبذا الحديث كما يلاحظ شارل جنير الى أبعد الحدود فيما ينعلق بمكانة كنيسة روما وسيادتها على ساثر الكتائش ، ويالاحظ نفس الباحث أن التصوص الانجيلية لم تنسب الى السيد السيح تعبيرا مثل «كتيستى » أو «كنيسة الآب » ، الا في متاسبة واحدة ، هي تلك التي وردت في اتجيل متى ، ويوضيح ابن هذا الحديث الشهور لا يمكن باي حال من الأحوال أن يتم الاعتماد على صحته ، وأن النصوص والأحداث في تسلسلها لتدل دلالة مؤكدة على أن اسبقية بطرس الحوادي لم يكن لها أي حظ من الواقع ولم توجد قط .

عن ذلك ابْظر:

(£ Y)

10: 10 1

اسحق عبيد ، الأمبراطورية الرومانية بين الدين والبربزية ، ط القاهرة ١٩٧٢م ، س ١٧٢٠م وتطورها ، ص ١٩٧١م محمود ، ط القاهرة ١٩٨٥م ، ص ١٦٧٠

Allwater, Penguin Dictionary of Saints, P. 273--274.

John of Wurzburg, P. 39.

القديس سنتيةن St Stephen هو أول شهداء المسيحية ، ونستمد معلوماتنا عنه من خلال سفر اعمال الرسل ، وكان يونانيا يتحدث اليونانية ، وتم اختياره يين عدن من الأشخاص من أجل أن يتولى احتياجات الارامل اللائى يتحدثن اليونانية من بين العناصر المسيحية في بيت المقدس ، وتنسب اليه مجموعة من الخوارق ، وقد توفى في بيت المقدس عام ٣٥م ، عنه أنظر :

سُعْنَ اعمالُ الرسل ، الأَمْنَ حاجين ، (٧) ، (٨) •

ATTwater, Op. Cit., P. 313.

John of Wurzburg, P. 40.

منحى عبد العزيز ، دور الكنيسة في مملكة بيت المقدس ، ص ١٢٥ ومن المقرر البوابة الذهبية ، هي بوابة مدينة القدس عند الجزء الشرقي من المعبد ، ويعتقد أن منده قابل البوابة النهيسة مويم البتول قابل زوجته آن مno أن من نفس البوابة ، نخل السيد المسيح عليه السلام قادما من بيتاني الى بيت المقدس وعندها أيضا ، قدم الامبراطور البيزنطي هوقل Heracliu الى المدينة المقدسة مظفرا بعد أن حقق انتصاراته على الفرس ، ولم تكن تلك البوابة تفتح قط الا في مناسبة عيد رفع الصليب وهو يوافق ١٤ سبتمبر ويمثل نكرى عثور القديسة هيلانة والدة الامبراطور قسطنطين على خشبة الصلب محما يعتقد المسيحدون م وكذلك في مناسبة احد السيف ، ويلاحظ أن تلك البوابة قدد أشار اليها عدد من الرحالة في مناسبة احد السيف ، ويلاحظ أن تلك البوابة قدد أشار اليها عدد من الرحالة

الأوربيين الذين زاروا المملكة الصليبية خال ذلك القرن ، ومن المثلتهم سايولف وتيودريش ، وهناك من الرحالة المتأخرين فيلكس فابرى •

عن ذلك أنظر:

Saewulf, P. 17.

Theoderich, P. 35

Felix Fabri, P. 448.

محمد محمد فياض ، التقاويم ، ط٠ القاهرة ١٩٥٨م ، ص ٢١٣٠٠

John of Wurzburg, P. 40.

(20)

وعن جودفرى البويونى ودوره فى الحملة الصليبية الأولى انظر: !fulcher of Charties, P. 72, P. 80, P. 85.

William of Tyre, Vol. II, P. 43, P. 57.

Parisee, «Godfrey de Bouillon, Le Croisade examplaire», L'Histoire, T. XLVII, Année 1982.

Hagenmeyer, «Etudes sur la chronique de zimmern renseignements qu'elle fournit sur la première croisade», A.O.L., T. II, PP. 21--22.

Grousset, Histoire des croisades, T. I, PP. 11-13.

Oldenbourg, Les Croisades, T, I, P. 64, P. 65, P. 68.

Mayer, The Crusades, P. 45.

سىعيد برجاوى ، الحروب الصليبية فى المشرق ، ط بيروت ١٩٨٤م ، ص ١٧٦ص ، ١٩٠ م ص ١٩٠ م عبد العاطى ، السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور الكسيوس كومنين (١٠٨١ ـ ١١١٨م ) ، ط القاهرة ١٩٨٣م ، ص ٢٨٥ ـ ص ٢٨٠ ٠



الفصل أكامس

ایو فروزین ۱۱٦۲ ــ ۱۱۲۲م

#### ايو فروزين

#### 7711 - 7V11A

تحتل رحلة الرحالة الروسية أيوفروزين(أ) مكانها الهام بين الرحلات التى قام بها الرحالة الأوربيون فى أنحاء مملكة بيت المقدس الصليبية على مدى القرن الثانى عشرم، وهى تفيد فى القاء الضوء على أوضاع المملكة من زوايا متعددة وبصور مختلفة، ومع ذلك فلم يكن الأمر بنفس الصورة التى قدمتها الرحلات الأخرى التى جرت خلال تلك الرحلة، ومن جانب آخر، نجد أن رحلة أيوفروزين قد اختلفت عن باقى الرحلات الأوربية فى مواضع متعددة، كما أمكن عقد مقارنة بينها وبين رحلة رحالة روسى سبقت دراسته ونعنى به الأب دانيال، وسوف نعرض فى هذا الفصل لكافة تلك العناصر المذكورة •

والواقع أن حجم ما نعرفه عن ايو فروزين كبرر ، خاصة بالنسبة للمرحلة التى سبقت قيامها بالارتحال الى بيت المقدس ، فمن المعروف ، أننا لا نعرف الا النزر اليسير عن الرحالة الذين قدموا الى المنطقة خلال ذلك العصر ، وأغلب ما نعرفه عنهم نستمده أحيانا من رحلاتهم نفسها ، وتظل الرحلة الواقعة ناما قبل قيام الرحالة برحلت محجوبة عن الباحثين ، الذين تناولوا أولئك الرحالة بالبحث والدراسة .

ومثل ذلك الوضع ينطبق على الغالبية الفالبة من الرحالة الذين تتناولهم هذه الدراسة التي نحن بصددها ، غير أنه بالنسبة لايو فروزبن فالأمر يختلف ، اذ لدينا معلومات هامة عنها تكفى بصورة أو بأخرى لرسم صورة واضحة المعالم عنها ، فهى ايو فروزبن Polotsk ابئة أمير بولوتسك Polotsk وهي من المدن الروسية حورج فسيزلافيتش George Vseslavitch (") ، ويرجع نسبها الى الروسية معرب الدور الهام في تحويل الأمير فلاديمير Vladimir أمير كيف Kiev ، صاحب الدور الهام في تحويل روسبا الى المسيحية(") .

ويبدو من خلال ما لدينا من دراسات عن تلك الرحالة الروسية ما أدبا نشأت نشاة دينبة من خلال حياة الرهبنة ، أن ارتبطت بسلك الرهبنة وهي في السنوات الأولى من شبابها ، في أحد الأدبرة الروسية التي انتشرت في البلاد في أعقاب التحول الي المسيحية ، وقد كانت خالة أيو فروزين رئيسة لذلك الدير الذي أقامت به ، وفيما بعد قامت نفسها باقامة دير تراسته () ، الأمر الذي عكس أنها صارت ذات باع كبير

فى عالم الرهبئة والدبرية على نحو هيا لها تلك المكانة السامبة ، وحيث انها تعلمت القراءة والكتابة ، فقد قامت بنسخ عدة كتب(°) وانفقت من ريعها على الأعمال الخيرية ورعاية الرضى والمحتاجين ، وبعد عمر مديد حافل بالحياة الديرية رأت أن من المضرورى القبام بالحج الى المحلرم المسيحية المقدسة فى فلسطين ، ومن ثم فقد عقدت العزيمة على ذلك ، وبالفعل قامت برحلتها فى الأعوام الأخيرة من حياتها .

أما توقيت القيام بالرحلة ، فهناك اختلاف بشانه ، فنجد أن مدام دى خيترو De Khitrowo وهى التى قامت بترجمتها من الروسة الى الفرنسية للهذ ذكرت أن أقدم المخطوطات المتعلقة بالرحلة والتى وصلت الينا ترجع الى النصف الشانى من القرن السادس عثم م ، وتقرر أنه على الرغم من ذلك ، فهذاك بعض الاحتمالات فى أن تكون أحداثها ، قد جرت فى الأعوام الأخرة من القرن الشانى عشم م(أ) .

والواقع انذا نرى ان وجود اقدم النسخ الخطية للرحلة وقد رجعت الى النصف الثانى من القرن السادس عشر ، لا يعنى بالضرورة ان الرحلة جرت وقائعها خلال تلك المرحلة ، والمنطقى تصور انها جرت خلال القرن الثانى عشر م ، اذ احتوت على اشارات لملوك واباطرة حكموا خلال القرن المذكور ، وعلى الأرجع خلال النصف الثانى منه ، ومع ذلك فليس فى الامكان الاتفاق مع المترجمة فى ترجيحها للأعوام الأغيرة من القرن الثانى عشر ، لتكون توقيت قيام ايو فروزين برحلتها الى ببت المقدس ، اذ انها وضعت تاريخا لها خلال عام ۱۱۲۳م(۷) فى مقدمة ترجمتها للنص ، وفى هذا تناقض بين ، تاريخا لها خلال عام ۱۱۲۳م(۷) فى مقدمة ترجمتها للنص ، وفى هذا تناقض بين ، كومنين ١١٤٥ ـ ١١٨٠م ، ثم ان اتووتر يرى انها قابلت الملك عمورى ملك مملكة بيت المقدس الصليبية ١٦٠٠ ـ ١١١٠م من الى تصور ان الرحلة جرت خلال سنى حكم ذلك الملك الملك المديد و الأمر الذى يدعونا الى تصور ان الرحلة جرت خلال سنى حكم ذلك الملك المسليبي اى خلال المدة من ١١٦٧ الى ١١٧٢م تقريبا ،

وينبغى أن نقرر هنا ناحية هامة ، ألا وهي أن مدام دي خيترو ، قدمت رأبها في تحديد تاريخ الرحلة بقولها أن أيو فروزين التقت بالامبراطور البدنطي مانودل كومتين ، وكان في طريقه لشن هجوم ضد أعداء الامبراطور من المجربين ، وتقرر أنه لا توجد لمدينا أشارات تاريخية تدل على قيامه بهجمات ضدهم حينذاك(أ) ، ونرى أن من المحتمل أن تلك الرواية قصد بها الحملة التي قام بها مانويل ضمن الايطاليين في المدة من ١١٧١ ـ ١١٧٣م وكان ذلك بالقرب من حدود المجريين ، ومع ذلك فليس في

الامكان سفى تصورى سالأخذ بذلك الرأى لعدم توافر ما يدعمه من الاسانيد ، ويبقى التحديد من ١١٦٢ الى ١١٧٢م تحديدا متوازنا وأقرب الى التصور المنطقى ٠

وتجدر الاشارة الى أن رحلة ايو فروزين قد تميزت بميزات متعددة على غيرها من الرحلات التى كتبها الرحالة الأوربيون الذين جابوا ربوع مملكة بيت المقددس الصليبية ويمكن اجمالها في عدة نقاط:

أولا: اننا نعرف عن صاحبة الرحلة معلومات وافية ، عند مقارنتها بغيرها من الرحالة الذين يصعب معرفة المئيء الكثير عن جوانب حياتهم ، خاصة تلك المرحلة التي سبقت قيامهم برحلات الى المنطقة ، فالملاحظ أن بعض الرحالة لا نعرف الا مجرد اسمائهم فقط دون أية تفاصيل أخرى عن نسبهم وأعمالهم ، أما في حالة أيوفروزين فالأمر اختلف ، حيث نعرف اسمها ، ونسبها ، ونشاطها الديرى ، في مرحلة ما قبل القيام برحلتها .

ثانيا: أن أيو فروزين تكاد تكون الوحيدة \_ على ما نعلم \_ من بين الرحالة الأوربيين الذين وصلت الينا رحلاتهم إلى المملكة الصليبية خد لال القرن الثانى عشرم'، التى نعرف أنها انحدرت من أصول أرستقراطية نبيلة ، فهى أميرة روسية ، أما باقى الرحالة فلم تكن لهم تلك الوضعية الطبقية المتميزة .

ثالثا ـ تميزت صاحبة الرحلة بانها تكاد تكون المراة الوحيدة ايضا التى قامت برحلة الحج الى بيت المقدس خلال ذلك المقرن ووصلت الينا رحلتها ، بينما كافة الرحلات الأخرى كتبها رحالة رجال ويمكن تعليل ذلك من خلال ملاحظة ان المشاق التى واجهت الحجاج خلال الطريق الطويل الى المدنة المقدسة كانت من التعدد بمكان بحيث أن الرجال كان بامكانهم تحملها ، وقل عدد النساء الملائي استطعن خيض غمار تلك التجربة ، وبالتالى فان ما رصلنا من رحلات الفها رحالة رجال كان متزايدا في العدد اذا ما قورن الأمر بما الفته النساء ، وبعكس الأمر حفى جانب آخر هام حما تمتعت به ايوفروزين من قرة الشكيمة ومضاء العزيمة بحيث أنها تجشمت مصاعب الطريق الى ان حققت مبتغاها في بلوغ المحارم المسيحية المقدسة في فلسطين .

رابعا: اختلفت رحلة ايو فروزين غن غيرها من الرحلات التي وصلت الينا من القرن الثاني عشر م، من خلال انها لم تكتب رحلتها بنفسها، وانما كتبت على يد احد

المعاصرين ، بل المرافقين لها في رحلتها ، نظرا لأوصافه الدقيقة اللقديسة ايو فروزين وما مر بها من أحداث ، ومن المرجح أنه عمل في السلك الكنسي ، أذ أن تقافته بصورة كاملة ذات بعد درني كنسى واضح · ورنبغي أن نلاحظ أن كتابة بعض الرحلات من جانب أحد المرافقين للرحالة الأصلي لم يكن بالأمر الفريد بالنسبة لرحلة ايو فروزين أذ أن لدرنا رحلة قام بها بطرس الأربيري Peter The Iberian في القرن الخامس الميلادي ، كتبها مرافقه بوحنا روفه س John Rufus (۱) ، على نحو يعكس أن مثل ذلك الأمر قديم وحدث من قبل قيام ايو فروزين برحاتها بنحو سبعة قرون كاملة •

خامسا: اختلفت ابو فروزين عن غيرها من الرحالة الأوربيين من حيث وضعبتها الدبنية ، أن وصفت بأنها « قديسة » ، ولا نعرف أن أحدا من الرحالة الذين قاموا بالترحال الى المنطقة خلال ذلك العصر ، قد وصف بأنه قديس ، ولعل تلك الناحية ، وطابع القداسة الذي ارتبط بها ، قد جعل رحلتها ذات طابع ديني واضبح المعالم •

مهما يكن من أمر ، فأن رحلة الرحالة الروسية البوفروزين أعانت على القاء الضوء على مملكة بيت المؤدس الصليبية من خلال عدة جرائب .

قعلى السنةوى السناسي، وردت الله عالى المالك الصادبي عمورى أستقدال ابو فروزين (١١) استقدال ودرية الله عموري المالكة المالكة المرحة المالكة من أحمعه على عمار الشخصيات السياسية والدنية التي تغد على الملكة من أجل تبادل المصالح المشتركة وتدعيم روابط المملكة الصديبة مسع حدرانها ، ومن المرحة أن أبو فروزين حرصت على طلب المردد من دعم المملكة المحاح الدوس القادم أن أبو فروزين حرصت على فضل وضيعتما السياسية من ناحية والدية ماليات من الحية أخرى ومع ناك مناهدة المرادة المرادية عن المالكة عمورى والمنابع عموري من المنابع عموري من المنابع عموري المالك عموري المنابع عموري المنابع عموري المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمرابعة والمربية والمربية والحربية المنابع المنابع المنابع المنابعة والحربية المنابع المنابع المنابع المنابع المنابعة والحربية ولو بسيدا في تازيخه ، خاصة أن المقابلة ذاتها ام دنجم عنها أنه نتائج سياسية ولو بسيدا في تازيخه ، خاصة أن المقابلة ذاتها الم دنجم عنها أنه نتائج سياسية ولو بسيدا في السياسة الخارجة لملكة بيت المقدس الصابية والمسيدة والمربية ملكة بيت المقدس المالية المنابية والمربية ملكة بيت المقدس الماليبية والمربية المنابعة المنابعة المنابعة المنابية والمنابية المنابعة المنابعة المنابية المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابية المنابعة المنا

الما الزاوية الاقتصادية فيمكن ادراكها من خلال ناحبتين ، الأوالى أن أيو فروزين منحت العديد من الهبات والمنح لكنيسة مملكة بيت المقدس والبطريرك(١٢) ، وهنذا يدل على مدى الثراء العريض الذي كانت عليه بحيث قدمت تلك الأعطيات والمنح ، ويبدو أنها كانت تمثل الروس جميعا في ذلك المسلك ، وهدفت من وراء ذلك الى كسب عطف المملكة لرعاية الحجاج الروس ، والحصول على دعم الكنيسنة ذاتها المسير في نفس الاتجاه ، ويلاحظ أنها عبرت عن ظاهرة عامة تمثلت في تقديم الحجاج المهبات نفس الاتجاه ، ويلاحظ أنها عبرت عن ظاهرة عامة تمثلت في تقديم الحجاج المهبات والمنح للكنيسة في بيت المقدس ، كل وفق قدراته وامكاناته ، ومن المهم الدراك أن ثلك الجانب الاقتصادي له انعكاساته السياسية أيضا ، أن أن ذلك بوضح المكانة الكبيرة ، والنفوذ الواضح « للمؤسسة الدينية » داخل الوجود الصليبي في بلاد الشام في ذلك العصر "

إما الناحية الثانية فتتمثل في أن الرحلة تضمنت أشارة ألى أن أيو فروزين قد وضعت عند الضريح المقدس مصباحا من الذهب الخالص(١٠) ، أظهارا للمحبة والتبرك، وليكون رمزا قائما ودائما هناك، ومن المحتمل أنها قدمت من بلادها ومعها ذلك المسباح الثمين ، حيث اعتاد الحجاج أن رجابوا معهم بعض المقتثيات النفيسة ، من أجل أن يهبوها إلى تلك المواقع المقدسة لمديهم ، ومن الممكن افتراض أن تكون قد حصلت عليه عن طريق تلك الأسواق التجارية التي كانت تقام هناك ، ولا ريب في أن النشاط التجاري قد أزدهر في مملكة بيت المقدس الصلابية ، ليس فقط للموقع البالغ الأهمية لبلاد الشام عموما كملقة اتصال بين تجارة الشمق والغرب ، بل وايضسا من خلال أن عناصر الحجاج السيحيين مثلت قوة شرائية لا يستهان بها ، هذات رواجا تجاربا مؤثرا ، در على ميزانية المملكة دخولا طائلة .

. ومن الممكن ملاحظة ، أن أغلب الحجاج لم يكن يستطيع أن يقدم لتلك المواقع المقدسة الا بعض الشموع البيضاء التي تم اشعالها هذاك ، ويبدو أن جلب تلك الأميرة الروسية لذلك المصباح من الذهب الخالص يدل على تراثها من ناحية ، وعلى أنها كانت - من ناحية أخرى - تمثل بلادها والعناصر الروسية ، بصفة عامة خلال رحلتها الى تلك البقاع المقدسة ، وبالتالى اختارت ذلك المصباح ليكون من أنفس المعادن .

الما اذا نحينا المستويين السياسي والاقتصادي جانبا ، والمتقلتا الى المستوئ الديني الكنسي ، فيلاحظ ثراء هذا الجانب بالذات أ صحلة تلك الأميرة الروسية ،

تخرر الطبيعة العصر من جهة ، وللوضعية التينية الخاصة لأيو فروزين من جهة

والواقع أن رحلة تلك القديسة الروسية تكشف بجلاء وضاح ، عن استمرار تدفق حركة الحجاج الروس الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين هى فلسطين ، فمن قبل وعند أوائل عهد الصليبيين ببلاد الشام زار المسكة الأب دانيال ، وها نحن بصدد شخصية روسية أخرى ونعنى بها ايو فروزين ، ولا ريب فى أن المدة الزمنية التى فصلت بين رحلتى الحجلكل منهما شهدت تزايد أعداد الروس الذين قدموا الى هناك ، ومن المرجع أن رحلة الحج ذاتها قد لقيت تشجيعا من الأوساط السياسية فى كل من روسيا الرجع أن رحلة الحج ذاتها قد لقيت تشجيعا من الأوساط السياسية فى كل من روسيا والمملكة الصليبية على نحو أدى بدوره الى تزايد تدفق أعداد الروس ، ومن جها أخرى ، فان قيام ايو فروزين برحلة الحج فى أخريات عمرها يعكس أن البعض منهم راودنه رغبة صادقة للحج طوال حياته ، ولم تقسن له الظروف المناسبة الا بعد أن

ومن الملامح الدينية المهامة الأخرى ، وجود الرغبة لدى بعض الحجاج فى أن يدفنوا فى مدينة بيت المقسدس ، تبركا بما شسهدته تلك المدينة من دكريات المسيحيه الأولى ، فتشير الرحلة النى أن ايو فروزين طلبت أن تدفن هناك(١٠) ، وبعد بعض الصعوبات ، تمت الموافقة على تحقيق تلك الرغبة التى اختلجت فى صدرها ، ويلاحظ أن ذلك مثل امتدادا المظاهرة دفن العديد من القديسين فى تلك المدينة ، ولا يمكن تعليل مثل تلك الرغبة لدى ايو فروزين الا من خلال شعور دينى قوى ، فى عصر ساد فيه الاعتقاد بكرامات القديسين ومكانتهم السامية ، ومع ذلك فيتبعى أن ندرك أنه فى المحينة كييف المدينة المقدسة ، قام أهلها بنقل رفاتها الى روسيا ، حيث تم دفنها فى مدينة كييف المدينة المقدسة ، قام أهلها بنقل رفاتها الى روسيا ، حيث تم دفنها فى عليا وتتبوا منزلة رفيعة ، وصار قبرها موضعا لزيارة الأهلين ، وتم تحديد يوم بذاته ليكون بمثابة عيد الاحتقال بذكراها ، وهو يوم ٢٣ مايو من كل عام(١٠) .

ومن جهة اخرى توضيح لنا الرحلة ، استمرار ارتباط الرحالة والحجاج القادمين الى المملكة ـ ارتباطهم بالمواضع التى شهدت ذكريات المسيحية في عهدها المبكر ، ومن امثلة ذلك ، ان ايو فروزين اغتسلت ـ وهي مريضة ـ بمياه نهر الأردن نظرا لكون السيد المسيح عليه السلام قد تعمد فيه وغسل اقدام حوارييه بمياهه ، ولا ريب في، ن مياه ذلك النهر نظر اليها المعاصرون بنوع من التبرك والقداسة (١٠) .

وأضف الى ذلك ، أن الرحلة تفيد فى تصوير المتباعر الانسانيحة المتجبلة بسبهر الصجاح ، وتوديعهم لأسرهم ، وتركهم لبلادهم من اجل الذهاب الى تلك الأماكين المقدسة (١٠) التى هفت نفوسهم اليها ، وفى هذا المجال نجد رحلة ايو فروزين تنفرد يتصوير تلك الناحية بصورة يندر أن نجدها فى الرحلات الاخرى .

وهكذا فيحق لنا أن نقرر أن رحلتها توافر فيها « البعد الانسانى » بجلاء ، من خلال رصد احاسيس الحجاج ومتساعرهم فى رحلتهم للحج ، ولا نغفل هنا ملحظة أن الأوصاف المتصلة بهذا الجانب نجدها بقيفة بصورة ندعم الاعتقاد بأن مؤلف الرحلة كان وتيق الصلة بأيو فروزين على نحو مكنه من رصد تلك الأحاسيس والمشاعي ، بل والعبارات الدينية المذكورة فى الصلوات ، بمتل تلك الصورة الدقيقة ،

وعلى المستوى الدينى أيضا أوضحت الرحلة جانبا هاما ، وهو ما اتصل بمكانة رئيس دير القديس ساباس عمد الاست الله تقرر الرحلة أن ايو فروزين عندما الرادت أن تدفن في الأرض المقدسة ، طلبت من رئيس دير القديس ساباس الموافف على ذلك ، ومن الممكن ملاحظة أن من كان يشغل ذلك المنصب تمتع بمكانة كبيرة لدى الوسساط الدينية في مملكة بيت المقدس الصليبية ، اذ كان يعتبر كبير الموظفين الكنسيين الارتوذكس (١٠) ، ومن جهة اخرى ، اعتبره البعض اهم من بقى بفلسطين من عناصر رجال الدين الأرثوذكس (١٠) ، وقد حرص الملوك الصليبيون على تقديم الارضي للدير المذكور ، وتدعيم مكانته ودوره في الأرض المقدسة ، ونظراً لكون رئيس دير ساباس قد تمتع بتك المكانة الكبيرة لدى عناصر المسيحيين الارثوذكس، وشعد اتجه اليه الحجاج الروس من أجل معاونتهم في كافة ما عن لهم من أمور تتعلق برحلتهم في فلسطين خلال تلك المرحلة ، ومن الضروى أن نتذكر حقيقة هامة ألا وهي، أن دانيال الروسي اتجه الى الدير المذكور ، وكان ذلك من أوائل المناطق التي زارها هناك ، ولا جدال أن تكرار تردد ذكر دير القديس ساباس ورثيسه في كل من ذارها هناك ، ولا جدال أن تكرار تردد ذكر دير القديس ساباس ورثيسه في كل من

وفضلا عن ذلك ، احتوت الرحلة على تناول لبعض الأديرة في الملكة الصليبية ، مثل دير القديس ثيودوسيوس (٢٠) ، ثم دير القديس ساباس (١٠) ، ودير يسمى روس بجوار كنسة القديسة العدراء في بيت القدس (٢٠) ، والواقع أن الرحلات الأوربية

واجهتهم غلى ما يبدو ٠

الرحلتين الروسيتين ، يدل بجلاء على أن الحجاج الروس بصفة عامة أكاروا من التردد على الدير المذكور لزيارته ، وللاتصال برئيسه الذي تمتع بمكانة دينية كبيرة، واتصل بالقيادات السياسية الصليبية على نحو هيا له فرصة تذليل الصعاب التي

أشارت الى الديرين الأولين كثيرا ، بيد أن الدير الثالث لم يتردد ذكره الا فى هذه الرحلة • ولا نعرف عما اذا كانت هذه التسمية « روس » هى تسمية أخرى لأحد الأديرة التى كانت قائمة من قبل مقدم ايوفروزين الى المدينة المقدسة ، أم أن عناصر من الروس قامت باقامته فسمى بذلك ، ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان تحديد تصور محدد فى هذه الناحية ، نظرا لعدم وضوح نصوص الرحلة فى هذا الصدد ، اذانها اكتفت بمجرد الاشارة الى تلك الأديرة فقط دون تقديم أية تفاصيل أخرى عنها .

مهما يكن من أمر ، فمن الضرورى عند دراسة رحلة أيو فروزين عقد مقارنة بين رحلتها ورحلة دانيال ، نظرا لأن كلا منهما كان روسيا ، وارتحل ألى نفس المدينة المقدسة ، وخلال نفس القرن ونعنى به القرن الثانى عشر م ، وفضلا عن ذلك الصيفة الدينية لكل منهما حيث عملا في المجال الكنسى ، ولا ريب في أن كافة تلك العناصر تجعل مشروعية عقد مقارنة بين الرحلتين أمرا واردا .

والواقع أن رحلة دانيال امتازت بتناول جوانب متعددة عن الوجود الصليبى في فلسطين على المستويات السياسية والحربية والاقتصادية والدينية ، على نحو لم يتسن لرحلة ايو فروزين ، التى من الواضح - أن رحلتها جعلت جل اهتمامها منصبا على الزاوية الدينية أكثر من غيرها .

وفضلا عن ذلك نجد أن رحلة دانيال تمتاز بتفاصيلها وثرائها بينما غلب طابع الاختصار والايجاز على رحلة ايو فروزين ، كما نجد أن دانيال قد تنقل بين عناطق متعددة وفي أنحاء مختلفة من أملاك الصليبيين ، بينما من الواضح أن رحلة ايو فروزين جعلت أقصى غايتها مرتبطة بمدينة ببت المقدس ، وندر في رحلتها تناول مناطق أخرى خلافها \*

وتوجد زاوية أخرى اختلفت فيها الرحلتان ، اذ أن دانيال حاى ما يبدو حقضى في بلاد الشام أمدا أطول من ذلك الذي أمضته ايو فروزين ، ودليلنا على ذلك حجم ما ورد في رحلته من مناطق مختلفة شاهدها هو نفسه ولم ينقل غيره بصددها ، وثراء رحلته بالتفاصيل حالتي أشرنا اليها حولا ريب في أن ذلك من شأنه أن يستغرق من صاحبها زمنا طويلا ، في عصر كانت وسائل المواصلات فيه بدائية ، وخاصة في معاطق متباينة التضاريس ومظاهر السطح ، أما رحلة أيو فروزين فهي قد تركزت على ناحيتين : الأولى مقدمها ألى بيت المقدس ، والثانية مرضها الذي أودي بحياتها، ومن المنطقي تصور أن ذلك كله لم يستغرق وقتا طويلا ، وحجم ما ورد في الرحلة من

مناطق زارتها القديسة ابو فروزين ـ وهو قليل كما ذكرت ـ يكشف لنا بجلاء صدق تصورنا حيال قصر المدة التي استفرقتها رحلتها في ربوع فلسطين .

وصفوة القول ، فان رحله دانيال ـ نظرا لكونه قد كتبها هو نفسه ـ تفيض حيوية ، وناك عند مفارنتها برحلة ايو فروزين التي لم يتوافر فيها ذلك العامل ، مع ملاحظة أن هذا الوضع قد أملي على الباحثين الدارسين لرحلة الاخيرة واقعا محنلفا ، أذ اهتمت الرحلة يتناول القديسة الروسية وقل الاهتمام بالمناطق التي تجولت فيها وتنقلت بين ربوعها ، ولا جدال في أن ذلك مثل اختلافا اساسيا عن رحلة دانيال .

ومع ذلك ، فمن الضرورى التقدير بأن وجود مثل تلك الاختلافات بين الرحلتين ، وتفوق رحلة دانيال على رحلة ايو فروزين فيما تقدمه من تناول لأوضاع المملكة الصليبية وعلاقاتها بالقاوى السياسية المجاورة ، لا ينقص من قيمة رحله أيو فروزين ، التي سبق وأن أوضحنا مدى تميزها بميزات متعددة ، ولا ريب في أن تلك الميزات ضمنت لها مكانها اللائق بين الرحلات التي وصلت الينا من ذلك العصر وهي تساهم مع غيرها من الرحلات التي قام بها الحجاج الى مملكة بيت المقدس الصليبية ، تساهم في رسم صورة تلك المملكة وأوضاعها المختلفة ، وتطور حركة الحج المسيحي الى المنطقة ،

هكذا تناولنا رحلة القديسة الروسية ابو فروزين ، وما تعيزت به من اشارات محتلفة عن الملكة الصليبية ، وأوجه الاختلاف بينها وبين غيرها من الرحلات التى وصلت الينا من ذلك العصر •

# الهوامش ا

(۱) اعتمدت في اعداد هذا الفصل على نص رحلة ابو فروزين Euphrosine والتي قامت بترجمتها مدام دى خيترو De Khitrowo من الروسية الي الفرنسية ، ونشرتها تحت عنوان رحلة حج القديسة ابو فروزين اميرة بولوتسك في فلسطين ، ونشرت في مجلة الشرق اللاتيني ، الجزء الثالث ، الصادر في باريس عام ١٨٩٠م ، على مدى الصفحات من ص ٣٠ الى ص ٣٠ ، عن ذلك انظر :

De Khitrowo, «Pelerinage en Palestine de l'Abbesse Euphrosine», R.O.L. T. III, Année 1895, pp. 32—35.

وسبوف نشير بصفه مستمرة الى الرحلة في هوامش الفصل هكذا Euphrosine

ومن المهم ملاحظة أن جهد مدام دى خيترو في ترجمة النص من الروسية قد اعتمدت على ما نشر في الحوليات الروسية Stepennaia Kniga ، المجلد الأول ، الصفحات من ٢٧٩ الى ٢٨١

Euphrosine, p. 32.

عن ذلك انظير :

ويالحظ أن رحلة أيو فروزين قد نشرها بالروسية الباحث سلخارو Sacharow وصدر عمله في سان بطرسبرج في عام ١٨٣٧م ، انظر :

Ruhright, chronologisches Verzeichniss der Heiligen Landes Bezuglichen Literature Von 333 Bis 1878, P. 665.

اما بالنسبة للمثلفات الانجليزية فنجد أن الرحلة لم تحظ باهتمام: من كل من بيزلى Beazley من بيزلى

The goographical Lore قي كتابه John Wright وكذلك جون رايت

وبالنسبة للغة العربية نجد أن نقولا زيادة في دراسته عن رواد الشرق العربي في العمور الرسطي، لم يتناول على الإطلاق الرحلة المذكورة في كتابه القيم، والهام •

ومن جهة الحرى ، ينبغى ان نقرر منذ البداية ان هناك قديسة الحرى حمات اسم ايو فروزين ! Diuphrosine وتاريخها غير معروف بدقة ، ويوم الاحتفال بذكراها يوافق يوم ٢٥ سبتمبر ، وقد نسجت حولها اسطورة معينة ، فهى قديسة، همهابة ، عزفت عن الزواج ، وارتدت ثياب الرجال ، والتحقت باحد الاديرة ونشب بينها وبين والدها خلاف ، ولكن بعد وفاتها التحق والدها بذات الدير الذى النحقت به إيون فروزين من قبل ، ويقرر اتووتر عدم وجود معلومات كافية مؤكدة عن تلك القديسة ، ولكن ذكراها ظلت قائمة في الشرق ، ويتم الاحتفال بها ويقرد عن تلك القديسة ، ويتم الاحتفال بها ويقره الشرق ، ويتم الاحتفال بها ويقرد عدم وجود معلومات كافية مؤكدة عن تلك القديسة ، ولكن دراها خلات قائمة في الشرق ، ويتم الاحتفال بها و

عن ذلك أنظر:

~ (Y): 1.

Attwater, The Penguin Dictionary of Saints, p. 123.

Euphrosme, p. 32.

Attwater, The Penguin Dictionary of Saints, p. 123.

وجدير بالذكر أن بولوتسك Polotsk قد وقعت في ليتوانيا Vitebsk خسمن حدود روسيا البيضاء ، وحدها من الجنوب الشرقي فتيبسك خسمن ومن الغرب أوبكستاينيا ، ويبدو أن بولوتسك احتلت موقعا استراتيجيا هاما ضمن حدود ليتوانيا ، ولذلك حرص غالبية كبار الأمراء الروس على اخضاعها لسيادتهم السياسية ، ومن المعروف أن الأمير الروسي ياروسلاف على سبيل المثال تمكن من السيطرة على بولوتسك ، هي وغيرها من المدن المجاورة ٠

عنها أنظر:

Morfill, The Story of Russia. London 1904, p. 28. Fennell, Ivan The Great of Moscow, London 1961, p. 8, p. 9. Dictionnaire Encyclopedique quillet, Paris 1970, p. 5348. Larousse Du XXe Siècle, T. V, Paris 1932, p. 684.

(٢) عن ذلك انظر القصل الثاني •

| Euphrosine, p. 32.                          | (1)          |
|---------------------------------------------|--------------|
| Attwater, Op. Cit., p. 123.                 | <b>(</b> °)  |
| Euphrosine, p. 32.                          | (7)          |
| Ibid, p. 32.<br>Ruhricht, Op. Cit., P. 665. |              |
| Attwater, Op. Cit., p. 123.                 | ( <b>/</b> ) |
| Euphrosine, p. 33.                          | (1)          |
| Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, p. 4.        | (1.7)        |
| Attwater, Op. Cit., p. 123.                 | (11)         |
| Euphrosine, p. 33.                          | (17)         |
| fbid, p. 33.                                | (17)         |
| Ibid, p. 34.                                | (18)         |

Runciman, A History of the crusades, Vol. II, p. 322.

Attwater, Op. Cit., p. 123. (13)

(١٦) عن ذلك انظر:

Daniel, p. 28.

Fetellus, pp. 6-7.

John of Wurzburg, p. 56.

Theoderich, p. 64-65.

Euphrosine, p. 33. (1V)

Runciman, Op. Cit., p. 321.

Runciman, Op. Cit., p. 321. (13)

fluphrosine, p. 34.

Ibid, p. 34. (Y1)

Ibid, p. 34. (YY)



الفصل السادس

بنيامين التطيلي

p111- - 1174



# ينيامين التطيلي

# ( 1174 - 1174)

تحتل رحلة الرحالة اليهودى الاسبانى بنيامين التطيلى(١) مكانة متميزة فى اللقاء الضوء على أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية وعلاقاتها بالقوى السياسية المجاورة ، وقد قدم تناولا هاما لتوزيعات العناصر اليهوديه وأعدادها ، وكذلك نشاطها الاقتصادى لا سيما على الصعيدين التجارى والصناعى على نحو لا نجد نظيرا له لدى الرحالة المسيحيين الذين زاروا المملكة في مرحلة زمنية مقاربة • "

وجدير بالذكر أن ذلك الرحالة لم يسع ما وسعه السعى - مثل غيره من الرحائة المسيحيين - الى ايراد ذكر الأماكن والمواقع المقدسة لديهم فقط ، بل اهتم بابراز الجوانب الاقتصادية والمذهبية بصورة تمتاز بالثراء والتفصيل ، وفضلا عن ذلك ، فانننا أمام تعدد ما وصل الينا من مؤلفات أولئك الرحالة ، وقلة مؤلفات الرحالة اليهود الذين زاروا المنطقة خلال القرن الثاني عشر م ، فمن المنطقي أن تحتل رحلة بنيامين التطيلي مكانة متميزة بين الرحلات الأوربية التي بلغتنا من تلك المرحلة ،

والواقع أن هناك عدة دوافع دفعت بالرحالة اليهود الى القدوم الى فلسطين خلال العصور الوسطى ، فهناك الرغبة فى الاطلاع على أوضاع اليهود فى تلك المنطقة ومعرفة هل هناك أية صور من الاضطهاد تلحق بهم أم لا ، كذلك وجدت رغبة قوية لمعرفة حجم الأسواق التجارية وقدرات المنطقة الاستهلاكية من أجل فتح أسواق جديدة يرتادها التجار اليهود ، وينبغى أن نقرر أن الجانب الاقتصادى لا سبيما التجاري مثل عنصرا هاما من بين دوافع ارتدال الرحالة اليهود الى فلسطين حينذاك .

ومن المقرر أن يهود العصور الوسطى غالبا ما ارتحلوا الى مسافات ابعد من تلك التى قطعها معاصروهم من المسيحيين، وكانت أسفارهم فى الأغلب الاعم فى مجال التجارة، فضلا عن ناحية هامة أخرى، ألا وهى رغبتهم فى القيام بالمحج الى بيت المقدس، حيث توجد العديد من المواقع المقدسة لديهم خاصة مقابر كبار، رجال الدين اليهود، وفى هذا المجال ترك الرحالة اليهود عدة مؤلفات كانت بعثابة المرشد أن الدليل الجغزافي الاخوانهم الذين رغبوا فى الارتحال الى تلك المدينة، وفى

ذلك اتفقوا مع الرحالة المسيحيين الذين الفوا مؤلفات في نفس المضمار ، وفي المرحلة السابقة على اندلاع الحروب الصليبية ونقيام مطكة بيت المقدس اللاتينية اشار الرحالة المسلمون الى تدفق أعداد كبيرة من اليهود لزيارة تلك المدينة (١) ٠

the second the second

ويلاحظ أن حجم معرفتنا ببنيامين التطيلي محدود ونستهد أغلبه من خلال رحلته نفسها ، والواقع أن النبي بنيامين Benjamin ، ووالده يدعي يونا Jonah ، قد ارتحل الى الشرق من مدينة طليطلة Tudela ، وقام بالتجوال في مناطق جنوب فرنسا ، وايطاليا ، واليونان ، والقسطنطينية ، وكذلك بلاد الشام والعراق ، ومصر ، واليمن ، وغيرهنا من البلاد ، ثم عاد أدراجه الى أسبانيا في عام ١١٧٣م ويقال انه خلال ما دقرب من خمسة عشر عاما ، زار ما يقرب من ثلاثمائة مؤضع (") في مختلف بقاع العالم المعمور حينذاك •

أما توقيت زيارته لملكة بيت المقدس الصليبية ، فلا يوجد تحديد مؤكد الهنه الناحية ، ومن ثم فمن المكن أن تقترب من الاشارات التي وردت في الرحلة ، والتي من المكن الافادة منها في الاقتراب من تاريخ قدومه الى هناك •

بوالتين بالذكر ان الرحالة اشار الى ان امير انطاكبة وقت زيارته لها هو بوهامتد بواتقين الملقب بوبه Bemond Poitovin Le Boube (أ) ، ويعنى به بوهيمند الثالث الذي حكم من عام ١١٦٣ إلى عام ١٢٠٠م تقريبا() ، ومعنى ذلك ان رحلته حرّت خلال تلك الأعوام ، ومع هذا ، فهناك اشارة تقيد ان بمشق حاضرة نور الدبن ، وهذا يعنى بالطبع ان نور الدبن محمود كان لا ، زال حيا عندما زار بنيامين التطيلي بلاد الشبام ، ولما كنا نعرف من خلال المصادر التاربخيسة انه توفي عام ٢٥٥٨/ ١٧٧ ، فمعنى ذلك ان رحلة بنيامين التطيلي تمت قبل العمام المذكور ، ويمكن الافادة من ذكره لبوهيمند الثالث ونور الدن محمود على اعتبار ان تلك الرحلة جرت غلال الأعوام من ١١٦٣ الى ١١٧٣م ، ومن ناحبة اخرى ، نجد انه قام بزيارة بلاد الشام قبل أن يزور مصر ، وعند ذكره للأخير اشار الى ان من يحكمها من الشيمة العلوية (١٠ وفيدا يدن بجلاء على ان مصر حينذاك كان الحكم القاطمي لا بزأل قائما العلوية (١٠ وفيد أن دولة الفواطم لم تستقط الا عام ١٧١١م ، فمن المحتمل تصور أن رحلته في ربوع مملكة بيت المقدس الصليبة قد جرت قيما بين الأعوام من ١٦٦٣ الى ١١٠٠٠ من تظربها وفق الاستنتاجات السابقة .

. . - وجويرا بالذكر أ انه نظرا لكون بنيامين الشطولي من السطالة اليهود ، قطويض الله

تأتى اهتماماته مغايرة لاهتمامات الرحالة الأوربيدن المسيحيين الذين قدمه ألله المماكة الصليبية خلال تلك المرحلة ، وقد اهتم اهتماما خاصا بالعناصر اليهودية ، ونجده لذلك يحرص على أن يورد أعدادهم في كل مدينة من مدن بلاد الشام التي زارها ، فهو مثلا يذكر أن مدينة صور احتوت على أربعمائة من العناصر اليهودية(^) ، كما أن الرملة بها ثلاثمائة منهم() ، أما دمشق ففيها ثلاثة آلاف ، وفي جلب يقل العدد عما قدره لدمشق فيصل الى ألف وخمسمائة يهودي(') .

ويعنينا, بالضرورة تناوله لأعداد اليهود، في مدينة بيت المقدس ، ونجد أنه ذكر وجود مائتي عائلة يهودية بها ، غير أن براور يقرر أن ذلك البعدد ورد في بعض النسخ المخطرطة الرحلة ، وهبحته أربع عائلات يهودية فقط ، على اعتبار أن الصليبيان كانوا قد منعوا اليهود والمسلمين من العودة الى الاسبتقرار في المدينة المقبسة ، وصدر مرسوم رسمي يمنعهم من التواجد خشية أن بؤدى وجودهم الى تدنيس قدسية المدينة ، وهكذا ، فاذا وجدنا يهودا أو مسلمين فيها فهم في العادة ججاج أو أناس حصلوا على موافقة خاصة على القدوم من أجل انجاز بعض المهام أو الأعمال ، ودفعوا في مقادل دلك رسوما معينة من أجل الموافقة على القدوم المدينة (١) ،

والواقع إننا من الممكن أن نؤيد ما ذهب اليه براور على اعتبار أن أعداد النهود لم تكن كبيرة في بيت المقدس؛ من خلال ادراك أن تلك المدينة لم تكن ذات أهمية اقتصادة كبيرة ، وأن أهميتها أتسمت بالطابع الددني المصرف ، شم هناك اشارات وردت في مؤففات رجالة آخرين قدموا للمنطقة بعد قيام بنيامين التطدلي درجلته الم المملكة الصليبية ، أعطت انطباعا بأن أعداد اليهود في تناقص مستمر ، مصورة تغذير تصور المهم مثلوا مائتي عائلة في تلك المدينة كما ورد في بعض النسخ المخطوطة للرحلة •

مِهِما يكن مِن أمر ، فييبدو أن ذلك الرحالة المِهودي أراد توخسيح أن الوجود البهودي كان قالما في كافة المناطق المِمورة, حيثة إلى ، وأن اليهود شكلوا عناصر تشبطة وسؤترة ، وجمد الى أن يدعم تصوره، من خلال الأرقام الدالة على ذلك الوجود .

. ومن المرجع أن تلك الناجية المددية التي أوردها ذلك الرجالة ينبغي الا ناخذها كجقيقة مؤكدة ، نظرا لكون ذلك المحير لم يعرف وسائل الاحماء البقيقة ولم بكن ذلك في مقدور الرجالة بالطبع ، فهنيلا عن طابع المبالغة المتوقع في مثل تلك الأمور .

اما بالنسبة للنشاط الاقتصادى للبهود في مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن الثاني عشر م ، فاننا نجد ان ذلك الرحالة يقرر انهم في مدينة صور الساحلية

ذات النشاط التجارى المزدهر ، امتلكوا السفن(۱۲) ، ولاشك فى أن ذلك يدل على مساهمتهم فى نشاط المدينة التجارى مع عالم البحسر المتوسط ، كذلك فانهم عملوا بصناعة الزجاج النفيس الذى عرف بالزجاج الصورى نسبة الى تلك المدينة(۱۲) •

اما وجودهم في ببت المقدس فقد ساهم بنشاط صناعي من خلال عملهم بالصباغة، انهم استأجروا معملا للصباغة من ملك مملكة ببت المقدس الصلابية بصفة سنرية (١٠) ، ويبدو انهم اثبتوا براعة في أعمال الصباغة ، ولا أدل على ذلك من انهم صاروا يعرفون بها ، حتى صارت شبه منحصرة فيهم ، ولا يعمل بها أحد غيرهم الا في القليل النادر ، ويبدو أن تلك الحرفة امتد تفوق البهود فيها الى مدن أخرى غير تلك المدينة المقدسة ، ومن أمثلة ذلك صيدا ، اذ أن ذلك الرحالة يقرر أن اليهود يوجدون في صيدا ويتعاملون مع الدروز هناك وعملوا في بعض الحرف كالصباغة (١٠) ، وأنهم كانوا يذهبون الى أماكن تجمعات الدروز فيقيمون عندهم مدة ثم يعودون ادراجهم الى أهلهم .

ولا ريب في ان اليهود ، خاصة مع تفوقهم في بعض الحرف والصناعات قدد ساهموا في النشاط الاقتصادي في المدن التي عملوا بها ، ومع ذلك فيلاحظ ان وجودهم تزايد في المدن الاسلامية اذا ما قورن بالمدن الخاضعة للسيادة الصليبية ، ويكفى ان نطالع في هذا المجال الأعداد التي يذكرها بنيامين التطيلي نفسه عن توزيعات اليهود في المدن الشامية المختلفة مع عدم اغفال ملاحظتنا عن تلك الأعداد ما نجد أن اعدادهم تزايدت في المناطق الاسلامية بصورة كبيرة عن تلك التي خضعت لسيطرة المسليبين .

وتعليل ذلك الوضع يعود الى المعاملة الطيبة التى عومل بها اليهود فى داخل المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبة ، فاذا كانت العناصر البهودية تد عائت من مذابح كبيرة ارتكبها الصليبيون فى بداية الحملة الصليبية الأولى فى حوض الراين(١٠) وكذلك خلال الحملة الصليبية الثانية ، الا أن المجتمع الاسلامى احتضن تلك العناصر طالما أنها أدت دورها فى المجال الاقتصادى ، ومن ثم وجمد اليهود فرصة أكبر فى العيش فى أمن وسلام داخل الدن الاسلامية ، خاصة أن تلك المدن مثل دمشق وحلب وقعت على خطوط التجارة العالمية ، ومثلت مراكز بالغبة الاهمية لحركة التجارة القادمة من آسبا والمتجهة الى أوربا ، ومن ثم عمل اليهود فى المجال التجارى كوسطاء تجاريين من خلال موقع تلك المدن ، ولا ربب فى أنهم حققوا المجال التجارى كوسطاء تجاريين من خلال موقع تلك المدن ، ولا ربب فى أنهم حققوا مكاسب مادية كبيرة على نحو جعلهم يمثلون جنءا هاما من الحمركة الاقتصادية فيهما .

ومن الأمور ذات الدلالة ، أن ذلك الرحالة لم يشر البتة الى أية اضطهادات تلحق باليهود في المناطق الخاضعة للسبادة الاسلامية كذلك من الواضح أن أعدادهم القليلة نسبيا في المدن الخاضعة لسيادة الصليبيين تكشف لنا بجلاء أن المدن الأخيرة كانت تمثل مناطق طرد لهم •

وبالاضافة الى تناول اليهود فى مملكة بيت المقدس ، نجد أن ذلك الرحالة اهتم فى تناوله الأوضاع تلك المملكة بعدة زوايا محددة ، تتمثل فى عرضه لبعض القوى الدينية مثل الاسماعيلية النزارية والدروز وعلاقاتهم بالصلابيين ، ثم أيضا الاهتمام بدور المدن الواقعة على الساحل الشامي فى النشاط التجارى ، وكذلك عناصر اله دات الحربية الصليبية وعلى نحو خاص الاسبتارية والدارية ، وأخيرا الزلازل وآثارها المدمرة فى المناطق الصليبية ، وسوف نتناول بالعرض تلك الجوانب التي أبرزها ذلك الرحالة اليهودى :

أما بالنسبة للاسماعيلية النزارية ، فنجد أنه يذكر أنهم دتبعون أوامر وتعاليم شيخهم ، ويطيعونه طاعة كاملة ، وأن مقامه محصن ويسمى قدموس ، وأشار الى تضاءتهم سويا( $^{V}$ ) ، وأنهم يقتلون الملوك والأمراء أذا أقتضى الأمر ذلك ، ومن جهة أخرى ، تناول نزاعهم مع الصليبين وأمرر طرابلس ( $^{N}$ ) .

والواقع أن عناصر الاسماعيلية النزارية في بلاد الشام خلال القرن الثابي عشرم، اشتهرت بطاعتها العمياء لشيخها . وهذاك نص مشابه لما ذكره بندامن التطدلي نجده لدى ابن حبيد ، أن ذكر أنهم يطيعون شيخهم طاعة كاماة ، وإذا أمر أحدهم أن بتردى من شاهقة جبل لفعل(") ، كذلك أقر بنيامرن نفسه أن مقر شبيخ الحبل في قلعة قدموس (") وهي احدى القلاع التي عرفت بقلاع الدعوة في بلاد الشام مثل العلبقة (")، والمينقة (") ، والخوابي (") ، ومصداف (") ، والكهف (") ، والرصافة (") ،

وقد ذكر ذلك الرحالة امر قتل الاسماعبلية النزارية للمليك والأمراء ، وملاحظ ان تاريخهم طوال ذاك القرن وعلى نحو خاص خلال الثلث الأول منه هم تاريخ الاغتبالات والقضاء على خصومهم المذهبيين والسياسيين ، مسم تركدز الاسماعيلية النزارية اغتبالاتهم لعناصر القيادات المسلمة السنبة والتي تنام بعضها بدور هام في حركة الجهاد الاسلامي ضد الغزو الصلبي ، ومن امثلة ذلك ، اغتبال حناج الدولة حسد صاحب حمص عام ١٠٠٣م(٢٠) ، وخلف بن ملاعب صاحب الهاميه(٢٠) عام ١١٠٥م، وجرف الدين موذود التابك الموصل(٢٠) عام ١١٠٠م، واحمد بل صاحب مراغة(٣٠)

عام ١١٢٤م، وأيضا اقسفقر البرسقى اتابك الموصل (٢١) عام ١١٢٦، كذلك بوزاى ابن طفتكين (٢٠) عام ١١٢٦م، ثم ابنه من بعده عام ١١٥٥م (٣٠)، أما القيادات الصليبية فلم تسقط أعداد كبيرة منها كذلك الذي حدث مع القيادات المسلمة السنية، والواقع ان الاسماعيلية النزارية أحيانا تحالفوا مع الصليبيين، ضد المسلمين السنيين، ومع ذلك سقطت بعض الزعامات الصليبية صرعى من جراء هجنات القداؤية، ومن امثلتهم رايموند الشانى أمير طرابلس Raymond II of Tripolis الذى أعتيل عوالى عام ١١٥٢م (٢٠)، وكذلك كونراد المونتفرتي Conrad de Montferrat الفداوية عام ١١٩٢٨م (٣٠)،

ومن الأهمية بمكان ملاحظة ، أن قيادة الاسماعيلية النزاؤية هئ بلاد الشخام ، في الوقت الذي قام فيه بنيامين التطيلي بزيارة مملكة بيت المقدس العسليبية ، تعتلك في راشد الدين سنان ، والذي تمسكن من السيطرة الكاملة على البسساعه ، وقدر له أن يتولى قيادتهم لأمد طويل بلغ تلاثين علماً ١١٦٣ \_ ٣١١٢ م واستطاع أن ينافس القيادة الاسماعيلية الأم في ألموت في بلاد فارس ، وأوجد مدّمُبًا تخاصا به في المسام عرف بالسناتية (٣٠) ، وبضفة عامة أعتبر من أقوى القيادات الاسماعيلية في الشام على المسر الحروب الملنية .

ومعُثَىٰ دَلِكَ ، أَنْ بِنَيَامِيْنَ التَّطِيلِي آلا زَارِ ٱلمُتَطَلِّقَةُ فِي وَقَتِ ثُرُّالِدُ قَيْهُ فَغُودَ راشد الدين سُنَانُ عَلَى البَاعه ، وغُن ثَمْ لَجُد ذَلِكَ الرَّخَالَة أَنْ مَن ٱلْمَثْرُورِي أَنْ يُوزَى عَنْهِم تَلُك الاشتارات الهامة التي ذكرها فِي رَخَلَقُهُ •

رلاً جدال ، في أن عناصر ألاسماعيلية النزارية في بلاد الشام قد لعبت دورا بالغ الخطورة في سبيل اضغاف الجبهة الاسلاميمة وحركة الجهاد ضد الغرق المعليبي ، ومثل النصراع الشتني للشيعي جاذبا مؤثرا في اضعاف الجبهة الاسلامية التي كان من الممكن أن تحقق الجازات أكبر خلال تلك المرحلة من مراحل صراعها مع العدو الصلابي في حالة اتحادها وتماسكها ، وجاءت اشارات ذلك المرحالة الاسباني لتعطي انطباعا بانهم شكلوا عناصر متطرفة ومتقوقعة على نفسها ، وعملت على تصفية المخالفين والمعارضين لهم جسديا ، من أجل ارهاب الآخرين ، وقريض سلوتهم وسيطرتهم بالقوة المسلحة ، وبالتالي قدموا للصليبيين خدمة كبيرة من خلال تبديدهم لماقات المسلمين في مجال الصراع الذهبي الذي لا طائل من ورائه ،

ويصلقة عامة ، من الملكن ملاحظة حقيقة هامة ، الا وهي أن عناصر ألاسماعيلية

النزارية بما عرفوا به من الارهاب وسفك الدماء مثلت عناصر مخيفة ـ على الأرجح ـ للغرباء القادمين والوافدين على المنطقة ، ومن ثم حرصوا على ايراد جانب من الخبارهم ، ونجد مثالا صادقا دالا على ذلك في صورة الرحالة بنيامين التطيلي ، والاهمية التي اولاها لهم في ثنايا رحلته ،

اما عيما يتصل باشارة ذلك الرحالة الى الصراع بين الاسماعيلية النزارية في المارة طرابلس مع اميرها الصليبي ، فذلك مرجعه الى وجود قلاع الدعوة في مناطق مجاورة القلاع الاسبتارية Hospitallers والداوية Templars ، على نحو ادى الى وجود نزاع وتنافس سياسي بين القوتين(٢٠) حول من تكون له القوة والنفوذ في تلك المنطقة ، ومع ذلك فيلاحظ أن سلاح الاغتيال الذي شهره الاسماعيلية النزارية في وجوه اعدائهم كان كفيلا ببث الرعب في نفوس الصليبيين ، خوفا من وقرعهم ضحايا لذلك السلاج الفتاك .

كذلك ذكر بنيامين التطيلي الدروز وذلك عندما تناول بالحديث مدينة صديدا Sidon . بالجنوب اللبناني ، وقد قدم لمنا عرضا لحياتهم في المناطق الجبلية ، كذلك تحدث عن الجاههم نحو المشاع الجنسيي(٢٠) ، ومن المرجح انه استعد معلوماته في هذا الشان من خلال المصادر السنية التي عرقت بعدائها الشديد للعناصر الدرزية ، ويلاحظ أن نفس تلك الأوصاف التي نكرها نجدها لدي عدد من الجغرافيين والمؤرخين المسلمين السنيين(٢٠) ، ويبدو أن تلك الاتهامات الخاصة بالتحلل الخلقي في المجتمع الدرزي هيارت شائعة في مصادر ذلك الجمر

مهما يكن من امر، فإن الهمية ذلك النص الذي قدمه ذلك الرحالة تعود الى انه من النصوص القليلة والنادية التي تجديث عن الديون خلال عصر الحدوب الحماديد ومن خلال عيون اجنيية عن المنطقة وافدة عليهما، لذ إن غالبية نصبوص المحاديد التاريخية التي ابشارت اليهم، كانت من جانب المؤرخين السلمين السنيين، الذين هاجموا الدروز هجوما منديدا، ومع ذلك فانه لم يشر اليهم بنفس القدر من التفصيل والاهتمام الذي اولاه للعناصر اليهودية في انحاء مملكة بيت المقدس الصليبية وفي خارجها، فعلى حين قدم، تناولا هاما للدور، الاقتصادي التجاري والحرفي لليهود، خامت معلوماته ضنيلة عن ذلك الدور بالنسية للدروز، ويبدو ان انعزالية الوجود جاءت معلوماته ضنيلة عن ذلك الدور بالنسية للدروز، ويبدو ان انعزالية الوجود بالمدودي وتقوقه على نفسه قد ادت الي ذلك الموقف، فضيلا عن إهتمامه كيهودي

ومن ناحية أخرى ، أعطت رحلة بنيامين التطيلى أهمية متميزة للنشاط الاقتسادى ، ولا سيما التجارى في المدن الواقعة على الساحل الشامى ، والخاضعة للسيادة الصليبية ، خاصة أن تلك المدن شهدت ازدهارا تجاريًا والضحا على مدى القرن الثانى عشر م ، على نحو أكدته نصوص الرحالة الأوربيين الذين زاروا الملكة من قبل مقدم بنيامين التطيلي الى المنطقة ،

وفي هذا المجال اشار الى صور Tyre وهد وصفها بانها لا يوجد نظير لها في العالم ، كما تناول حركة التجارة فيها ، وذكر انها متسعة وان التجار يقدمون اليها من كافة البقاع والانحاء (١٠) ، وقيمة اشارته انها اوضحت مكانة صور التجاريه ، ولم تأتى اشارته من جانب مؤرخ صليبي رسمي منل وليم الصوري متلا ، وانما جاءت من رحالة يهودي اسباني وافد على المنطقة ،

ومن جهة أخرى ، كان من الطبيعى أن تحتل عكا Acre مكانتها اللائقة بها في تلك الرحلة ، نظرا لكونها أحد الموانىء الرئيسية لملكة بيت المقدس الصليبية ، ونجد أن بنيامين التطيلي أشار الى أن لها ميناء كبيرا ترسو عنده السفن المسافرة الى بيت المقدس(أ) وتفيد اشارته هنا في توضيح أن ذلك الميناء استخدم من أجل تدعيم حركة الحج الى المملكة وبقاعها المقدسة ، وهو بالتالي مثل ميناء هاما مدعما لنشاط يافا التي قامت بذات الهدف أيضا .

ومن الملاحظ ان حجم تناوله لدور عكا جاء محدودا اذا ما قورن بالنصفوص الاخرى التي قدمها الرحالة الأوربيون الآخرون ، مثل يوحنا فوكاس Ioannes الأخرى التي قدمها الرحالة الأوربيون الآخرون ، مثل يوحنا فوكاس Phocas عكا الا فترة يسيرة ، ومن ثم جاءت اوصافه لها مقتضية ، او أن مصادره عنها كانت مصادر شفرية موجزة ، والاحتمال الثاني هو الارجح ، اذ أنه في حالة قيامه بزيارتها لقدم لنا تناولا أكثر تفصيلا عنها نظرا لادراكنا لأهميتها وتميزها بصورة واضحة خلال تلك المرحلة ،

أضف الى ذلك أنه تناول مدينة هامة على الساحل الفلسطيني ونعنى بها مدينة عسقلان Ascalon وذكر أنها مدينة عامرة وجميلة على ساحل البحر ويصل الى مينائها عدد كبير من التجار وذلك بسبب قربها من مصر (٤٠) ، ولا شكفي أهمية ماأورده من حيث أنه يوضح أوضاع مدينة عسقلان وذلك بعد أن خضعت للسيادة الصطيبية في عام ١١٥٣م ، وقد أفاد الصليبيون من اخضاعهم لتلك المدينة التي عرفت بعروس

الشيام والتى اندهرت تجارتها من خلال قربها من الصدود المصرية ويبدو أنها مثلت حلقة اتصال بين النشاط التجارى المصرى والشامى ، كذلك اتصلت بالتجارة القادمة من آسيا الى الأسواق الأوربية ، وقد أفاد الصليبيون من عوائد المكوس المفروضة على حركة التجارة عبر ذلك الميناء الحيوى الهام ، ويبدو أن ازدهارها التجارى السابق في عهد الفاطميين قد استمر في عهد الصليبيين .

وبالاضافة الى ذلك ، احتوت رحلته على تنساول هسام لعنسساصر فرق الرهبان الفرسان خاصة الاسبتارية والداوية ويقدم اشارتين ذاتى طابعين طبى وحربى ، فيذكر أن بالقدس مستشفيين بامكانهما معالجة أربعمائه من فرسسان الاسبتارية وذلك بالاضافة الى المرضى الذين يتجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة وبعد الممات(ئ) ، أما الداوية ، فانه يذكر أنهم يقيمون فى معبد سليمان وأن عددهم يقدر بنحو ثلاثمائة يقومون بالمتدريب على فنون القتال(ئ) ، ومن الملاحظ أن اشارة ذلك الرحالة الى الهيئتين المذكورتين تعد محدودة عند مقارنتها بما أورده الرحالة الألماني يوحنا الورزبرجي John of Wurzburg الذي قدم لنا تناولا أكثر تفصيلا عن الهيئتين ونشاطهما العلجي والحربي على نحو فاق بصورة كبيرة ما أورده بنيامين التطيلي في رحلته ، وهناك فارق آخر هام وهو أن الرحالة الألماني كان شاهد عيان زار بنفسه مؤسسات الاسبتارية العلاجية بينما الرحالة الأسباني لا يستدل من رحلته أنه زار هو نفسه تلك الأماكن ، ويبدو أن مصادره عنها كانت من خلال روايات الرواه ،

ويوجد جانب هام ميز رحلة بنيامين التطيلى ، ونعنى به تناوله للزلازل التى منيت بها مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن الثانى عشر م والتى ادت الى الحاق خسائر بشرية ومادية جسيمة ، وفى هذا المجال اشار الى ان طرابلس أصابها زلزال دروع على نحو ادى الى هلاك عدد كبير من اليهود وغيرهم وانهارت المنازل ، وبلغ عدد الذين اودى بحياتهم ما يزيد على العشرين الفا(٢٠) وذلك فى انحاء الملكة الصليبية ٠

ويبدو ان تناوله للزلازل واثرها التدميرى في مدينة طرابلس بشمال لبنان عكس ان تلك المدينة احتوت على تركز سكاني كبير على نحو صارت معه الخسائر البشرية متزايدة عند حدوث تلك الهزات الزلزالية ، ويدعم مثل ذلك التصور ان الرحالة ناصر خسرو عندما زار تلك المدينة من قبل قيام بنيامين التطيلي برحلته بقرن كامل او يزيد (بالتحديد عام ١٠٤٣م) اشار الى ان مبانيها احتوت على عمائر تكونت من « اربعة

أذوار وخمسة وسنتة ايضنا «(١٤) ، ومثل ذلك الوضع في مدينة مزدهرة من الطبيعي توقع ازدياد الكثافة السكائية بها في المرحلة القاصلة بين رحلتي الرحالة المسلم والزحالة النهودي •

ومن الواضح أن قيمة النص الذي أورده ثلك الرحالة الاستبائى تتضح من خلال الدراك أن الزلازل التى نكبت بها بلاد الشام بصفة عامة خلال ذلك القرن تناولتها المسادر الصليبية بايجاز واقتضاب ، ومن ثم فان اشارته تقدم تناولا للخسائر فى النجاب الصليبي ، ويعرض بالتالني النقص الذي نجده في ذلك الجائب ، على الرغم من وفرة ما لدينا من نصوص المؤرخين المسلمين ومنهم المعاصر كابن القلانسي على سبيل المثال ، مع ملاحظة أنه جعل جل الهتمامة قائما على دمشق ، حاضرة التشام الكبرى .

ومع ذلك ، فليس من اليسير الأشن بارقام الخستائر البشرية التي وردت في الزحلة اذ انها لم تكن احضائية ، ولكن بصفة عامة من المكن اعتبارها دليلا وضائفا على بشاعة ما أحدثته تلك الهزات الزالزالية من آثار تدميرية ،

معقوة القول ، أن رحلة الرحالة اليهودى الأسباتى بنيامين التطيبلى ، احتوت على اهتمامات متعددة سواء بالنسبة للأنشطة الاقتصادية في مملكة بيت المقدس الصليبية أو بالنسبة للخريطة العقائدية والمذهبية للمنطقة ، بالاضافة الى الجوانب السياسية المختلفة على نحو ضعن لرحلته مكانا جديرا بها بين الرحلات التى وصلت البنا من ذلك العصر •

#### الهوامش :

(۱) اعتمدت في دراسة رحلة بنيامين التطيلي على الترجمة الانجليزية التي قام بها وليم رايت وضمنها كتابة الرحلات المبكرة في فلسطين الصادر في لندن عسام ١٨٤٨م ، انظسو :

William Wright, Early Travels in Palestine, London 1848.

وتوجد كذلك ترجمة الى اللغة العربية قام بها عزرا حداد وصدرت في بغداد عام ١٩٤٥م، وقد أفدت منها في بعض الأحيان على نحو اثبته في هوامش الفصل •

وقد صدرت اول طبعة المرحلة باللغة العبرية وذلك من جانب مطبعة سونسينى في القسطنطينية في عام ١٩٥٦م ، تم بعدها طبعة قرارة بايطاليا عام ١٩٥٦م ، وفريبرج عام ١٩٨٢م ، وليدن عام ١٦٦٣م ، وامستردام عام ١٦٩٨م .

ثم صدرت طبعة في امستردام من جانب بارتيير Barutier وذلك في عام ١٧٣٤ ٠

وهناك ترجمة الى اللغة الفرنسية قام بها بيرجيرون Bergoron وذلك ضعمن مجموعة رحلات في آسيا في القرون الثاني عشر ، والشالث عشر ، والرابع عشر ، والخاء من عشر للميلاد ، وصدرت في لاهاي عام ١٧٣٥م ، أنظر :

Voyage de Celebre Benjamin, Trans. by Bergeron, Voyages en Asie dans les XII, XIII, et XIV et XV siècles, La Haye 1735.

كذلك قام أشير بترجمة الرحلة الى الانجليزية وصدرت فى مجلدين فى لندن ويرلين وذلك فى عامى ١٨٤٠م ، ١٨٤١م ، عن ذلك أنظن :

The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Trans. by Asher, 2 Vols., London, Berlin 1840—1841.

وهناك ترجمة الى الهولندية قام بها كايزر Keijzer وصدرت في ليدن عام ١٨٤٧م ٠

كذلك قام وليم رايت بترجمة الرخلة الى الانجليزية ضمن الرحلات المبكرة في فلسطين والذي صدر في لمندن عام ١٨٤٨م ، على مدى الصفحات من ١٣ الى ١٢٦٠ عن ذلك انظر :

William Wright, Early Travels in Palestine, London 1848, pp. 63-126.

ثم قام بترجمتها كارمولى Carmoly وصدرت في بروكسل في عام ١٨٥٢م٠ وساهم ادلر بترجمتها الى الانجايزية وعلق عليها وصدر عمله في لندن عام ١٩٠٧م ، انظر ٠

The Itinerary of Benjamin of Tudela, Critical Text, English Translation and Commentary, edited by M.N. Adler, London, 1907.

ثم هناك ترجمة الى الأسبانية قام بها ج٠ لوبيرا وصدرت فى مدريد فى عام ١٩١٨ ، عنها انظـر:

G Liubera, Viajes de Benjamin de Tudela, Madrid 1918.

ويقرر توبلر في كتابه عن ببلبوغرافيا فلسطين الجغرافية والذي صدر بالألمانية في لبزج عام ١٨٦٧م ، أنه لدينا عدد تسع نسخ مخطوطة من أصول رحلة بنيامين التطيلي ، وكذلك تحت أيدينا عدد ست وعشرين ترجمة بلغات متعددة لمنفس الرحلة ٠

عن طبعات الرحلة وجهود الباحثين في نشرها وترجمتها الى العديد من لغات العالم أنظر:

Tobler, Bibliographica Geographica Palestinae, p. 17.

Ruhricht. Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Heiligen Landes Bezuglichen Literatur, Von. 333, Bis 1878, pp. 37—38.

Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Kreuzzuge, Hannover 1965, p. 65.

Asher, The Itincrary of Rabbi Benjamin of Tudela, Vol. I, London 1840, pp. 1—26.

Gennadius, Voyages and Travels in Greece, The Near East and adjacent regions made previous to the year 1801, Vol. II, Princeton 1953, pp. 67—71.

(٢) ناصر خسرو ، سفر نامة ، ص ٧٣٠

John Wright, The Geographical Lore of the Time of the Crusades, p. 117, Parker, A History of Palestine, London 1949, p. 148.

### (٣) وعن بنيامين التطيلي واسفاره ، انظر :

The Universal Ency., \*Benjamin of Tudela», Vol. II, New York 1969, p. 180, Ency. Judeca, «Benjamin of Tudela», Vol. IV, Jerusalem 1973, pp. 535—538. William Wright, Early Travels in Palestine, p. 63.

وقد ذهب روث في كتابه عن مختصر تاريخ الشعب اليهودي الصادر في لندن عام ١٩٥٣م اليي القول بان بنيامين التطيلي قام برحلته في ختام القرن الثاني عشرم، انظر نص ما ذكره في كتابه ٠

« Benjamin of Tudela, A jew who traversed the whole of the Mediterranean world at the close of the Twelfth Century».

ومن الواضح أن تحديده بعد متأخرا عن المدة المحددة لرحلة ذلك الرحالة اليهودى ، وقد رأى أغلب الباحثين الذين تخصصوا في دراسة رحلات الرحالة اليهود أنه أنتهى من رحلته في أنحاء العالم عام ١١٧٣م تقريبا ، ولم يكن ذلك قط في ختام القرن المذكور بالصورة التي تصورها روث ، عن كتابه ، أنظر :

Roth, A short History of Jewish people, London 1953, p. 216.

# (٤) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ٨٧ ، حاشية (١) •

(°)

Rey, «Resume chronologie de l'hitoire des princes d'Antioch», R.O.L., T. IV, Année 1896, p. 374.

Schlumbeiger, Chalandon, Blanchet, Sigillographie de l'Orient Latin, Paris 1943, p. 34.

حسين عطية ، امارة الطاكية والمسلمون ( ١١٧١ ـ ١٢٦٨م ) ، ط٠ الاسكندرية ١٩٨٩ ، ص ٢٠٦١م ٠

(۲) سبط بن الجوزى ، مرآة الزمان ، ج  $\Lambda/$ ق ، من  $^{70}$  ، ابن قاضى شهبة ، الكواكب الدرية فى السديرة النورية ، تحقيق محمود زايد ، ط بيروت  $^{19}$  من  $^{19}$  ، الذهبى ، دول الاسلام ، ج  $^{7}$  ، من  $^{7}$  ، ابن المعماد الحنبلى ، شذرات الذهب ، ج  $^{3}$  ، من  $^{7}$  ، من  $^{8}$ 

(٧) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ١٧٣٠

وجدير بالذكر أن المستشرق الفرنسى كلود كاهن اتجه الى القول بأن بنيامين التطيلى كان موجودا فى الشام عام ١٦٧ ام ، دون أن يدعم ذلك بالأسانيد المعضدة له ، انظر اشارته :

Cahen, La Syrie du nord à l'époque des croisades, Paris 1940, p. 94.

Benjamin of Tudelu, p. 80.

lbid. p. 83. (4)

(١٠) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ١١٥ ـ ١١٦٠

(۱۱) عن اشارة بنيامين التطيلي ، انظر : الرحلة ، ص ٩٩٠ وانظر راى براور الهام ٠

Prawer, «The settlement of the Latins in Jerusalem», Speculum, Vol. XXVII, p. 494, note (21).

وعن سياسية الصليبيين تجاء اليهود بصغة علمة ، انظر:

بداود ، علنم الصليبين ، من ١٨٤٠

Benjamin of Tudela, p. 80. (17)

Ibid, p. 80. (17)

وعن ازدهار مناعة الزجاج في منور انظر:

الادريسي ، نزمة المشتاق ، حـ٤ ، ص ٣٦٥ ٠

حيث يذكر عنها « يعمل بها جيد الزجاج ، ٠

William of Tyre, Vol. II, p. 9.

سر الختم عثمان ، مدينة صور في القرنين ١٢ ، ١٣ ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب \_ جامعة القاهرة عام ١٩٧١م ، ص ٢٩٦ \_ ص ٢٩٨ ، ويلاحظ أن ازدهار تلك الصناعة وجد في مناطق اخرى في الملكة الصليبية ، اذ أن جاك الفترى يقرر أن الزجاج الصافى تقوقت صناعته في مدينة عكا ، أنظر :

Jacques de Vitry, The History of Jerusalem, Trans. by A. Stewart P.P.T.S., Vol. XI, London 1896, p. 92—93.

قاسم عيده قاسم ، اليهود في مومر مِن الفِتح المعربي جتِي المَرْدِ المجتباني ، طن القاهرة ١٩٨٧م ، حي ٢٦٠

Told, p. 80. (10)

(١٦) عن الاضبطهادات التي وجهت لليهود خسلال تلك المرحلة من جانب المليبيين ، انظر :

Patlayeam, «Les Juifs, Les infidels d'Europe», L'Histoire, Τ. LXVII, Annéρ, 1982, p. 38—39.

Goitein, «Geniza sources for the crusader period, Survey», in Outremer Studies in the history of the Crusading Kingdom of Jerusalem, presented to Joshua Prawer, Jerusalem 1982, p. 302.

قاسم عبده قاسم ، الاضطهادات الصليبية ليهود إوريا من خلل حولية يهودية ، الظاهرة ومغزاها ، ندوة التاريخ الاسلامي والوسيط ، م (١٩) ، عام ١٩٨٧م، من ١٣٧ – ص ١٦٦ ، «الجروب الصليبية في الأدبيات المربية والأوربية واليهودية»، مجلة المستقبل العربي ، عدد (٨) ، عام ١٩٨٧م ، ص ٢٠ – ٢١ ٠

ويالاحظ أن ممثاك عوليات يهودية متخصصة في موضوع الاضطهادات التي تعرض لها اليهود خلال تلك المرحلة ، مثل حولية سليمان بن شسمتمون ، وحولية الربى اليعازر بن ناثان ، وقصة الاضطهادات القديمة •

The chronicle of Solomon bar Simson, The chronicle of Rabi Eliezar bar Nathan. The Narrative of the old persecutions.

ويشير د • قاسم عبده قاسم الى كتاب اليهود والصليبيون ، الحوليات العبرية للحملات الصليبية الأولى والثانية والذى صدر من جانب جامعة ماديسون علم ١٩٧٧م ، واحتوى على ترجمات انجليزية لثلك الحوليات وقام بالترجمة شلومو ايدلبرج ، انظر :

The Jews and the Crusaders, the hebrew chronicles of the first and second Crusades, Trans. by Shlomo Eidelburg, Madison Univ. 1977.

'نقلا 'عن اقامهم عبده قاسم في مقالمه المشعورة المي هجلة السيقيل العربي .

Denjanfint of Tudela, p. 78. (\V)

Ibid; p. 78. (1A)

(۱۹) ابن جبیر ، الرحلة ، من ۲۲۹ •

Ibid, p. 78. (Y\*).

وقعت قلعة القاموس الى الشرق من قلعة المرقب فيهما بين قلعتى مصياف والكهف ، وقد تمكن الاسماعيلية النزارية من الاستيلاء عليها من صاحبها سيف الدين ابن عصرون عام ٣١١١ ــ ١١١٣م ، واستغلوا موقعها ضمن أقليم بانياس من اجل مهاجمة السلمين والصليبيين على حد سواء •

### . .عن قلعة القدموس ، النظر:

Stevenson, The Causaders in The East, p. 120.

وأيضا: الخريطة الخاصسة بقلاع الاسماعيلية النزارية في بلاد الشام في القسم الخاص بالخرائط •

(٢١) وقعت العليقة الى الشمال ممن قلعة المينقة وجنوب شرق جيلة ، عنها أنظر :

القلقشندى ، المصدر السابق ، ج٢ ، ص ١٤٧ ، الياس ديب ، العقود الدرية فى تاريخ المملكة السورية ، ط٠ بيروت ١٨٧٤م ، ص ٩٢ ، سالم ، طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامى ، ط٠ الاسكندرية ١٩٦٧م ، ص ٣١٦ ٠

Le Strange, Palestine under Islam, p. 352.

(٢٢) وقعت قلعة المينقة شمال قلعة الكهف والى الغرب من قلعة القدموس ، عنها ، أنظر :

ابن بطوطة ، الرحلة ، ظ بيروت ١٩٦٤م ، ص ٧٦ ، شيخ الربوة ، نخبة الدهر ، ص ٢٠٨ ، عارف تامر ، سنان وصلاح الدين ، ط بيروت ١٩٥٦م ، ص ٧١ ، أيضا الدريطة السابقة •

(٢٣) وقعت قلعة الخوابي في شمال غرب صافينا وجنوب شرق المرقب ، عنها انظر :

الادريسى ، المصدر السيابق ، جع ، ص ٣٧٥ ، ابن سيعيد المغربي ، بسط الأرض في الطول والعرض ، ص ٨٦ ، عمران ، الحملة الصيليبية الخامسة ، ط الاسكندرية ١٩٧٨م ، ص ٢٠٤ ، ايضا : الخريطة السابقة ،

(٢٤) تسمى مصياف أو مصياب أو مصيات ، وهي من أهم قلع الدعوة الاسماعيلية النزارية ، ووقعت الى المجنوب من قلعة الرصافة والى الشرق من قلعة القدموس ، عنها أنظر :

ابن القلانسى ، ديل تلريخ دمشق ، تحقيق أميدرور ، ط ، بيروت ١٩٠٨م ، ص ٢٧٧ ، أسامه بن منقذ ، الاعتبار ، تجقيق فيليب حتى ، ط ، برنستون ١٩٣٠م ، ص ١٤٨ ، حاشية (٢) ، ياقوت ، المصدر السابق ، ج٤ ، ص ٥٥٦ ، جوزيف نسيم على بلاد الشام ، هزيمة لويس التاسم في الأراضي وسف ، العدوان الصليبي على بلاد الشام ، هزيمة لويس التاسم في الأراضي المقدسة ، ط ، بيروت ١٩٨١م ، ص ٢١٩ ، حاشية (١) ، أيضا : الخريطة السابقة .

(٢٥) وقعت قلعة الكهف جنوب قلعة المينقة والى الشمال من قلعة الخوابى ، عنها ، انظر :

القلفشندى ، المعدر السابق ، ج.٤ ، ص ١٤٧ . المعدر السابق ، ح.٤ . المعدر المعدر السابق ، ح.٤ . المعدر المعدر

ايضا: الخريطة السابقة •

#### (٢٦) القلقشندي ، المصدر السابق ، ج٤ ، ص ١٤٦ - ص ١٤٧ ٠

(۲۷) ابن القلانسى ، المصدر السابق ، ص ۱٤۲ ، ابن العديم ، بغية الطلب في ناريخ حلب ، تراجم الأمراء السلاجقة ، تحقيق على سويلم ، ط انقرة ۱۹۷٦م ، ص ۱۲۳ م سبط بن الجوزى ، المصدر السابق ، ج $\Lambda$  ق ، ط حيدر أباد الدكن ۱۹۵۱م ، ص ۱۳  $\bullet$ 

Gibb. The Damascus chronicle of the Crusades, London 1958, p. 57, Lewis, The Ismailities and the assassins, in Setton, History of the Crusades, Vol. I, p. 111.

(۲۸) ابن العديم، زبدة الحلب، ج۲ ، ص ۱۰۱ حص ۱۰۲ ، ابن تغرى يردى ، النجوم الزاهرة ، ج٥ ، ص ۱۹۲ ، السيد العزاوى ، فرقة التزاريسة ، ط٠ القاهرة ۱۹۷۰م، ص ۱۰۷ ٠

(٢٩) عن شرف الدين مودود ودوره في جهاد الصليبيين ، انظر : ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص ١٨٧ •

Fink, «Maudud of Mosul precursor of Saladin», M.W. T. XLIII, 1953, pp. 18-37.

عبد الغنى رمضان ، « شرف الدين مودود » ، مجلة كلية الآداب ـ جامعـة الرياض ، م (٤) ، السـنة (٤) ، عام ١٩٧٦ ـ ١٩٧٧م ، ص ١٧٩ ـ حس ١٥٠ ، عفاف صبرة ، « الأمير مودود بن التونتكين » ، مجلة الدارة ، العدد (٢) ، السـنة (١٢) ، عام ١٩٨٦م ، ص ١٠٩ ـ ص ١٣٢ ، عبد الرحمن زكى وعيسى ، الحروب بين الشرق والفرب في العصور الوسطى ، ط القاهرة ١٩٤٧م ، ص ١٦٠ •

# وعن اغتياله ، انظر :

ابن القلانسى ، المصدر السابق ، ص ١٨٧ ، ابن عساكر ، ولاة دمشق فى العصر السلجوقى ، نشر المنجد ، مجلة المجمع العلمى بدمشق ، م (٢٤) ، ج (٤) عام ١٩٤٩م ، ص ٥٥١ ، عثمان عشرى ، الاسماعيليون فى بلاد الشام فى القرنين ١٢ ، ١٣٨م ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب - جامعة القاهرة ، عام ٥٧٠م ، ص ٥٧ ، كمال بن مارس ، العلاقة بين الموصل وحلب ودورها فى الحرب الصلابية ، رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب - جامعة عين شمس ، عام ١٩٩١م ص ٢٠٠٠ ٠

(٣٠) ابن العديم ، بغية الطلب في تاريخ حلب ـ القسم الخاص بتراجم الأمراء السلاجقة ، ص ١٦١ ٠

(٣١) ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص ١١٤ ، ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج٢ ، ص ٢٣٢ ، ابن الآثير ، الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ، تحقيق طليمات ، ط المقاهرة ١٩٦٣م ، ص ١٥ ، حسين عطية ، امارة الطاكية الصليبية وعلاقاتها

السياسية بالدول الاسلامية المجاورة ، رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب - جامعة الاسكندرية عام ١٩٨١م ، ص ١٩٨١ ، ماجد ، العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٩٥١ ، ماجد ، العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٩٥١ ، حامد غنيم ، الجبهة الاستلامية في عصر الحروب الصليبية ، ج٢ ، ص ١٠٠ ، الديوجي ، الموصل في العهد الأتابكي ، ط٠ بغداد ١٩٥٨م ، ص ١٩٠ ٠

Cahen; op. cit;, p. 304.

(٣٢) ابن القلائسى ، المصدر السابق ، ص ٢٢٤ ، ابن قاضى شهبة ، الكواكب الدرية فى السيرة النورية ، تحقيق محمود زايد ، ط بيروت ١٩٧١م ، ص ٧٠ ، ص ٧٨ ، يوسف الدبس ، تاريخ سوريا ، ج٦ ، ط٠ بيروت ١٩٠٠م ، ص ٩٠ ٠

(٣٣) أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، ج٣ ، ط المبتانيول ١٢٨٦ه . ص ٩ ٠

William of Tyre, Vol. II, p. 214.

(37)

برنارد لويس ، المرجع السابق ، بص ١٢٦ ٠

اسامه ذكى ، الصليبيون واسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية ( القرن الثاني عشرم / السادس ه ) ، ط الاسكندرية ١٩٨٠م ، حس ٢٢٥ ، عاشور الحركة الصليبية ، ج٢ ، ص ١٣٠٦ ٠

وعلى المرغم من أن برنارد لويس يقرر أن رايموند الثاني كان الضحية الأوبي الصليبيين التي اغتالها المشاشون ، الا أنه يقع في تناقض وأخسح عندما يرى أن كونراد المونتفرتي كإن المسحية الأولى ، راجع ما ذكره ، من ١٤ ، من ١٢١ ، والراقع أن رايموند الثاني كان بالمقعل الضحية الأولى ، وقد قصل بين الحادثتين ما يزيد على الأربعين عاما •

Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, Trans: by (\*\*\*)
Hubert, New York 1943, pp. 334-335, Eracles R.H.C., Hist: Occ., T. II)
p. 191,

Geoffrey of Vinsauf, History of the expedition of Richard coeur de lion, in chronicles of the crusades, London 1908, p. 267.

Jacques de Vitry, History of Jerusalem, P. 116-117.

ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ۲۰۸ ، العماد الأصفهائي ، الفتح القسى، من ۵۸۹ ، ابن الأثير ، الكامل ، ج۱۲ ، ص ۲۷ ، عقاف صبرة ، دراسات في تاريخ الدروب الصليبية ، ط٠ القاهرة ١٩٨٥ ، ص ۲۰۸ \* ن /

Gabrieli, Arab Historians of the crusades, Trans. by Costello, London 1969, p. 238-240.

Brown, A Literary History of Persia, Vol. II, London 1909, p. 209.

(٣٦) عن راشد الدين سنان ودوره في قيادة الاسماعيلية النزارية في بلاد الشام حينذاك وسياسته تجاه مملكة بيت المقدس الصليبية ، انظر : من اين العديم مربيبيدة براشيد الدين سينان ، تحقيق برنارد لويس R.E.A., B. Lewis, T. VIII, 1966. ص ٢٦٠ ، ص ٢٦١ ، ثلاثة تراحم من بغية الطلب ، تحقيق \_ ٣٣٨ ، من ١٩٥٣ عام ١٩٥٣ ، من B. Lewis Melanges Fyad Koprulu مِن ١٢٩٪، سبط بن الجوزي ، المصدر السابق ، ص ٤١٩ ، ابن تفري بردي ، المصدر السابق ، من ٤١٩ ، ابن تفري بردي ، المصدر رُينًا وباللَّمِظُ أَنْ واشد الدين سنان بلغت سيطرته على اتباعه حدا ، انهم اعتقدوا في خَيْبَتُهُ وَرجعته من بعد ذلك ، تماما مثلما اعتقد الشيعة الاثنى عشرية برجعة الأمام محمد بن الحسين العسكرى بعد أن اختفى في سر من رأى ، ويقرر شيخ الربوة الدريشيقي إن في حصن الكهف يوجد الغار الذي اختفى فيه مراشد الدين ويقال انه مدقون أفيه ويزعمون أله غاب قيه ، ويظهر منه ، بزعم طائقة منهم ، انظر عن ذلك ، شيخ الربوة ، نخية الدهر ، من ٢٠٨٠ " (٣٧) عَنْ ذلك النظر : بمؤنس احمد عوض ، التنظيمات الدينية ، ص ٢٧١ . ، (۳۸) من دالک انظر : (۳۹) Benjamin of Tudela, p. 80. بريان خلكان ، وفيات الأعيان ، جع ، ص ٣٨٤ ، ابن العديم ، ثلاثة تراجم من أين العديم ، ثلاثة تراجم من أيت البيك الدويداري ، الدرة المصبئة في اخبار الدولة فاطمية المستعمرة مسلاح الدين المنجد ، ط القاهرة ١٩٦١م ، ص ٣٣٤ ، شيخ ربوة ، المصدر السابق ، حس ٢٠٠ ، العثماني ، تأريخ صفد ، ص ٤٨٥ ٠ Ibid, p. 80. Jhid, p. 80. المُنْ اللَّهُ اللَّهُ القَصْلُ الخاصِ برحلة يوحنا فوكاس • \* رَبِّ مُعْلَى أَنْ الْمُعْلَى مُ النَّطْيِلَى مُ الْرَحْلَة م صُ ١٠٩ م. 1803 Told. p. 83.

Peters, Jerusalem, The Holy city in the eyes of chronicles, visitors, pilgrims and prophets from the days of Abraham to the beginnings of modern times, Princeton 1985, p. 328.

(٢٦) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ٨٨ •

وعن الزلازل التي منيت بها بلاد الشام بصفة عامة خلال القرن الثاني عشرم، انظر:

ابن القلانسى ، المصدر السابق ، تحقیق زکار ، ص ٥١٥ ، ص ١٥٥ ، ص ٥١٥ ، ص ٥٢٥ ، ص ٥٢٥ ، ص ٥٢٥ ، الأصفهانى ، البستان الجامع لجميع تواريخ الزمان ، نشر كلود كامن 1938—1934 م ، ص ١٤٠ ، عبد اللطيف البغدادى ، الافادة والاعتبار ، تحقيق سلبانو ، ط٠ دمشق ١٩٨٣م ، ص ١٩٠ ، ابن الراهب ، ابن الوردى ، تتمة المختصر ، ج٢ ، ط٠ بيروت ١٩٧٠م ، ص ١٢٠ ، ابن الراهب ، تاريخه ، ط٠ بيروت ١٩٠٧م ، ص ١٤٠ ،

Fulcher of Chartres, p. 189, p. 208, p. 210.

Anonymous Syriac chronicle, Trans. by Tritton, J.R.A.S., April 1933, Part II, p. 303.

William of Tyre, Vol. II, p. 370.

Gibb, «The Career of Nur Al-Din», in Setton, The Crusades, Vol. I, Pennsylvania 1958, p. 520.

مؤنس احمد عوض ، الزلازل في بلاد الشام في عصر الحروب المبليبية وآثارها ، دراسة عن النصف الثاني من القرن الثاني عشرم ، تحت الطبع ، محمد محمود محمدين ، « الزلازل والبراكين في جزيرة العرب وتراثهم، الدارة، العدد(١)، السنة (١٤) ، عام ١٩٨٨ ، ص ١٤٤ ، اشتور ، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الاوسط في العصور الوسطى ، ت ابو عبلة ، ط دمشق ١٩٨٥م ، ص ٢٨ ، محمد على المغربي ، الهزات الزلزالية ، ط القاهرة ١٩٥٨م ، ص ٢٦ ، عماد الدين خليل ، نور الدين محمود وتجربته الاسلامية ، ط دمشق ١٩٨٧م ، ص ١٨٧ ، السيد سالم ، دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر الاسلامي ، ط بيروت ١٩٧٠م ، من ١١١ ، مصطفى انور ، « نصوص تاريخه لمؤرخين دمشقيين عن زلازل القرن الثاني عصر ، مصطفى انور ، « نصوص تاريخه لمؤرخين دمشقيين عن زلازل القرن الثاني عصر ، سيرة مجاهد صادق ، ط القاهرة ١٩٨٤م ، ص ٥٥ ، حسين مؤنس ، نور الدين محمود ، سيرة مجاهد صادق ، ط القاهرة ١٩٨٤م ، ص ٢٠ ، كرد على ، غوطة دمشق ، ط د دمشق عده المشبق ١٩٥٤م ، ص ٥٥ ،

(٤٧) ناصر خسرو ، سفر نامة ، سن ٤٣٠ •

# الفصل السالع ثيبودريس

١١٧١ \_ ١١٧١



or Conjunters in of the Alexandria Library (4) the Latellottera Silvenne eina

## ثيودريش

### ( 1111 - 1111 )

تميزت رحلة الرحالة الألمانى شيودريش(۱) باحتوائها على العديد من الجوانب المتعلقة بمملكة بيت المقدس الصليبية ، ومن المثلة ذلك تناوله لمعناصر الرهبان الفرسان مثل الاسبتارية والداوية وانشطتهم في الأرض المقدسة سواء على الجانب الحربي أو الجانب الطبى العلاجي ، ومن جهة أخرى تناول المدن الساحلية الشامية ودورها في انعاش حركة التجارة في النطقة ، وكذلك الأسواق التجارية الهامة في انحاء المملكة الصليبية ، وفضلا عن ذلك قدم تناولا لمضع المسلمين الخاضعين للسيادة الصليبية ، ونظرا لأنه من الألمان ، فقد المكن عقد مقارنة بين رحلته ، ورحلة رحالة آخر من بني وطنه ونعني به يوحنا الورزيرجي .

والواقع أننا لا نملك معلومات مؤكدة عن ثيودريش باستثناء اسمه - كما يلاحظ ستيوارت الذى قام بترجمة رحلته الى الانحليزية - ومن المحتمل أنه قد ورب لدى مقدمة رسالة يوحنا الورزبرجي الانجيلية (المورد في تلك ولكن لا يوجد دليل مؤكد يدعم صحة ذلك()، ومن المحتمل كما هو وارد في تلك المقدمة أنه ثودوريش الذى عمل السقفا لورزبرج()، ويلاحظ الباحثون أن وصفه لكنيسة الضريح المقدس في بيت المقدس ، وعقده المقارنة بينها وبين كنيسة اكس لاشاب للمادل على الله الكرن التردد على تلك البلاد() .

وتثار ناحية هامة عند دراسة رحلة ذلك الرحالة الألمانى ، وهى المرحلة التى كتب فيها الرحلة ، وينبغى أن نقرر أنه قام بها في عهد الصليبيين قبل سقوط مملكة بيت المقدس الصليبية فى قبضة المسلمين عام ١١٨٧م ، وتوجد عدة دلائل تدعم مثل ذلك التصور ، فنجد أن ذلك الرحالة يشير فى ثنايا رحلته الى البطريرك فوشسيه Fulcher فى الأعمل الثاني عشر من رحلته ، وهو الذى شغل منصب البطريركية فى بيت المقدس فى المرحلة الممتدة من عام ١١٤١م الى عام ١١٧٥م() ، ومن جهة اخرى نجده قد أورد ذكر مدينة بانياس ، وأوضح أن المسلمين قد استولوا عليها في عام ١٧١١م ، وهو ما نجده فى الفصل الخامس والأربعين ، ولا نغفل ناحية

هامه تغيد فى تحديد توقيت قيام شيودريش بالارتحال فى ربوع المعلكة الصليبية ، اذ أنه تناول فى حديته عن القلاع التى شيدها الصليبيون بالقرب من نهر الأردن ، احدى تلك الدقلاع المقامة من أجل صد اغارات نور الدين محمود ملك حلب ، ولما كنا نعلم أن الأخير ظل يحكم مملكته حتى عام ١٧٤٤م ، فمن المنطقى تصور أن الرحلة جرت خلال مدة حكمه لبلاده ، ومن جهة أخرى يلاحظ البعض أن آخر تاريخ ورد قى الرحلة هو عام ١٧٢٤م ) ، مما ساعد على الاعتقاد بأنها جرت حوالى ذلك العام .

ولا نغفل حقيقة هامة ، اذ أن ذلك الرحالة الألماني قد قام برحاته خلال حكم الملك عمورى ملك مملكة بيت المقدس الصليبية ، وهو الذي حكم في المرحلة الزمنيه الممتدة من عام ١١٦٢م الى عام ١١٧٣م ، ودليلنا على ذلك أنه عندما أشار الى مقبرة الملوك الصليبيين ذكر آخرهم وهو بلدوين الثالث ( ١١٤٤ – ١١٦٢م ) » ولم يشر الى الملكة الصليبية ، ومورى ، مما يدل على أن الأخير كان لا يزال حيا() ويحكم الملكة الصليبية .

والجدير بالذكر ، أن الرحالة الألبان بصفة عامة ، اهتموا اهتماما جليب بعناصر الرهبان الفرسان لا سيما الاسبتارية Hospitallers والداوية Templars فافردوا لهم أجزاء هنامة من رحلاتهم ، ويصدق ذلك أيما يصدق على الرحالة ثيودريش ، وربما كان من العوامل الهامة والمؤثرة التي أدت إلى مثل ذلك الوضع ، أنه زار الملكة الصليبية في عهد الملك عموري ـ كما أسلفنا الاشارة ـ الذي شهد تعاظم دور وقعاليات تلك العناصر •

وهكذا ، فان ثيودريش تهيأت له الظروف المواتية من اجل تناول فرق الرهبان الفرسان من خلال كافة الجوانب المتعلقة بانشطتهم في الأرض المقدسة ، ومن ثم حرص الحرص كله على أن يعرض لأدوارهم الحربية والطبية والاقتصادية ، ونظرا لأهمية ما أورده في هذا الصدد ، من المكن عقصد مقارنة بين ما أورده وما ورد ادى يوجنا الورزبرجي الذي زار المنطقة في مرحلة متقاربة من رحلة ثيودريش .

الما بشان الرهبان الفرسان ، فنجد ان ذلك الرحالة يصف المستشفى التى تنسب الله القديس يوحنا St. John ويرى انه لا يوجد شخص بامكانه ان يخبر الآخر كم هى جميلة مبانيها ، وهى مزودة بالحجرات والأسرة والمستلزمات الأخرى اللازمة لعسلاج المسرضى (^) ، ويرى ان المستشفى ذات تسراء عريض فى الانفساق على الفقراء ، وأوضح انه كان عاجرا عن اكتشاف اعداد الناس الذين كانوا

يعالجون هناله ، ولكنه ذكر أن الأسرة تقدر بأكثر من ألف سرير (١) ، ويلاحظ أن (شارته عن تلك المستشفى توضح بجلاء أنه كان شاهد عيان ، اذ أنه زارها هو نفسه ، وكتب تلك الاشارات على هذا الأساس ، مما يعطى لروايته قيمة علمية كبيرة ويجعلها تتفق مع قيمة رواية يوحنا الورزبرجى الذي زار هو أيضا المستشفى. ، ومسع ذلك تفوق الأخير عليه من حيث ايراده الأرقام محددة عن عدد من تستوعبهم المستشفى وكذلك عدد الوفيات من المرضى .

ويبدى ثيودريش كبير اعجابه بدور الاسبتارية فى علاج الفقراء ، ويذكر ان هذا العمل الذى يقوم به بيت الاسبتارية من ايواء هذا العدد الضخم من الاشخاص كل يوم لا يقدر عليه الا كبار الملوك(١) ، مما يعكس علو شأن الهيئة بحيث صارت تعارن اعمالها ياعمال الملوك •

ومن جهة اخرى ، نجده يتناول ثراء الاسبتارية الكبير ويذكر أن الداوية شاركتهم نفس الصفة ، ويرى أن عناصرهم امتلكت أملاكا واسعة في كافة أراضي اليهودية ، ويقرر أن من العسير لأى شخص أن تكون لديه فكرة عن مدى ثراء الداوية ، اذ أنهم والاسبتارية استولوا على كافة المدن والقرى وشيدوا القلاع في كل مكان ، وحشدوا فيها الحاميات بالاضافة الى امتلاكهم للعديد من الضباع (۱) .

وفي معرض حديثه عن فرسان الداوية ذكر انهم شيدوا ميان جديدة لاستغلالها بجوار معبد سليمان ، واقاموا كذلك كنيسة لهم ، وأن اسطبلاتهم كانت تسم لألف من الخيول(١٠) ، وهكذا ، فانه قدم اشارات هامة عن الجوانب العلاجية الطهية بالنسبة للشاط الاسبتارية ، وكذلك الجوانب الاقتصادية بضصوص الداوية .

ولم يقتصر ما ذكره ذلك الرحالة الألساني عن الاسبتارية والداوية فقط على تلك الجوانب ، بل ان الأمر تعداه الى الاشارة الى القلاع التى سيطر عليها الرهبان الفرسان ، وفي هذا المجال نجده يمتاز على غيره من الرحالة الأوربيين باهتمامه بالقلاع الصليبية وذكره لمواقعها بصورة ادق من غيره ، وقد ساعده على أن يولى اهتماما خاصا لتلك العمائر الحربية ، أنه قدم في عهد الملك الصليبي عمورى ، الذي شهد عهده تزايد اعتماد المملكة الصليبية على فرق الرهبان الفرسان لتدعيم نشاط المملكة الحربي تجاه الشمال والشمال الشرقي صدرب الدولة النورية ، وباتجاه المجنوب الغربي صوب مصر بعد أن وضحت سياسة ذلك الملك الصليبي نحو التوسع على حساب الملك الفاطميين هناك ، ولا ريب أن تلك السياسات الحربية الطموحة قد

جعلته يزيد من اعتماده على تلك العناصر على نحو دعم تزايد نفوذها بصورة واضحة ومن ثم امتلكت العديد من القلاع من أجل الدفاع عن حدود المملكة ضد القوى الاسلامية المجاورة ويتعبير أدق لتواصل السياسة العدوانية الصليبية في المنطقة .

وجدير بالذكر ، أن عهد الملك عمورى شهد العديد من الأمثلة للقلاع الصليبية التي عهد بامرها للى عناصر الاسبتارية أو الداوية من أجل أن تتولى مهام الدفاع عنها ، وهناك من يرى أن هيئة الداوية قد تولت الدفاع عن قلعة أنطرطوس Tartosa في عهد ذلك الملك(١٠) ، أما حصن الاكراد Crac des Chevaliers فقد عهد عمورى لهيئة الاسبتارية بمهام الدفاع عنه في عام ١٦٧ امر(١٠) ، ونجد أن قلعة عكار Akkar تولتها الهيئة المذكورة عندما كان وصديا على امارة طرابلس الصليبية عام ١٩٠٠م المراث الداوية الدفاع عنها عام ١٩٠٠م المردد) ، أما قلعة صفد Safad فقدد تولى الداوية الدفاع عنها عام

وقد جاءت رحلة ثيودريش لتدعم ذات التصور ، فهو يشير الى عدد من القلاع المفاضعة للرهبان الفرسان ويقرر أن الاسبتارية شيدوا قلعة بالغة الحصانة فى منطقة قريبة من نهر الأردن من أجل حمايتها من اغارات قوات نور الدين محمود حاكم حلب(١٠) ، ويالقرب منها وباتجاه الغرب هناك قلعه للداوية ، تسمى سافام محصنة ومنيعة من أجل مواجهة اغارات الأتراك(١٠) ، وفيما يلى ذلك ، وباتجاه البحر المتوسط ، يقع جبل الشيخ Hermon حيث بنى فرسان الداوية قلعة كبيرة(١٠) ، كذلك أشسار الى قلعة لنفس التنظيم على بعد ثلاثة أميال من صفورية Sepphoria ، وفي الطريق الى عكا ، وقد وصفها بأنها بالفة القوة

والحصانة('') ، ومن جهة أخرى ، نكر قلعة للداوية وقعت إلى الشرق من بيتانى Bethany ، وفضلا عن ذلك ، هناك قلعة اسكندرونة Scandalium ، ووقعت على بعد أربعة أميال من مدينة صور ، كذلك تناول ذلك الرحالة قلعة عكا ، وتسمى القلعة الجديدة ، ووقعت في مقابل المدينة ، وقد وصفت بأنها قلعة كبيرة(''') .

ولا مراء في ان ثيودريش قد تفوق على غيره من الرحالة الأوربيين مشل فتيلوس ، ويوحنا الورزبرجي في ايراده لذلك العدد من القلاع الصليبية وكذلك تحديده لمواقعها ووصفه لمناعتها وحصانتها ، ومن الواضح من خلال اشاراته في هذا المجال ، ان قلاع الرهبان الفرسان وقعت في مناطق ذات اهمية استراتيجية كبيرة من أجل حماية بعض المدن والمواقع الصليبية ، او من أجل شن هجمات على المدن والمراكن الاسلامية المجاورة .

ومن ناحية أخرى ، نجد أن ذلك الرحالة لم يقصر تنساوله على عنساصر الاسبتارية والداوية فحسب ، بل أنه أشار أيضا إلى نواة تنظيم القسيس لازاروس St. Lazarus ، وفي الشارة موجزة نجده يورد ذكرا لنزل المبرصين المضاص بالقديس المذكور(٢٢) .

FERT STATE

وقد تمثلت النواة الأولى للتنظيم في صدورة بيت البرمين Thouse of Lepers الوما عرف باللاتينية Domus Leprosorum (٢٠)، وتعلور الأمر حتى صدار لبيت البرصدين كنيستة (٢٠)، وللتنظيم جمساعة من الرهبان في حدود عام ١١٤٢م تقريبا، وعند منتصف القرن الثاني عشرم، ظهرت الى الوجود السارات بشان اخدوة بيت المقدس المبرصين Leper brothers (٥٠) من بعد ذلك، وفي عام ١١٥٥م، ظهرت وظيفة مقدم المتعدم المعترب والمينة قد اكتمل في صورة المهام الموطة على المناف ذات المستوليات المحددة، كذلك سبعت المملكة جاهدة الى منح الهيئة المعتربة المعديد من المنح والهيات (٢٠) من أجل أن تكون قادرة على تحقيق المهام المنوطة بها المعديد من المنح والهيات (٢٠) من أجل أن تكون قادرة على تحقيق المهام المنوطة بها المناف المن

كذلك فاننا نجد تيودريش يولى اهتماما خاصا للمناطق الساحلية في مملكة بيت المقدس الصليبية ، وهو يقرر أن كافة تلك المدن الولقعة على الساحل الشيعالي تتسم بأنها كبيرة ومحصنة بالاسواو(١٠) ، ويختلف اهتمامه من مدينة الى أخرى بعبارة فأحيانا يتناول احداها باشارة مفصلة ، وأحيانا يشسير الى مدينة أخرى بعبارة موجزة ، وتعليل ذلك يرجع الى تفوق اهمية احدى المدن المساحلية على غيرها من نامية النشاط الاقتصادى ، أو من زاوية الأهمية الاستراتيجية ، فضه عن أن بعض المدن شاهدها هي نفسه فتحدث عنها بصورة كبيرة بينما وبجيت بعض المدن الإضرين التي اعتمد في تناولها على روايات الاخرين ،

ويقرر ذلك الرحالة ، أن مدينة عسقلان Ascalon على قدر كبير من القوية والدحمانة (٢١) ، أما عذا Aoron فهى عنده مدينة غاصنة بالسكان ، وعلى قدر كبير من الثراء (٢١) ، ومرجع ذلك بالطبع يعود الى تدفق أعداد كبيرة من الججاج الأوربيين على ذلك الميناء الحيوى الهام ، من أجل أن يصلوا بين طريقه إلى المناطق المسجية الى المناطق المسجية المن المناع المدينة من المناع المدينة المن المناع المدينة المن المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناطق المناع المناطق المناع المناطق المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناطق المناع المناع

التُجارِية ، والتى ولا ريب كانت متسعة من خلال اتساع حجم الأسسواق الداخليسة والمخارجية ، ولكونه ميناء حيويا لتصريف تجارة بعض المدن الشامية البرية الحبيسة كحاضرة الشام المزدهرة دمشق •

الأهمية في ذلك الميناء ، وهو يتصل بصناعة السفن واصلاحها من الأعطاب التي كانت المجتب ، وهو يتصل بصناعة السفن واصلاحها من الأعطاب التي كانت المجتب ، وهو يتصل بصناعة السفن واصلاحها من الأعطاب التي كانت المجتب المسيحيين تسلم الى ذلك الموقع من أجل اصلاحها ودلل على فوله بأن ذكر أنه أحصى وجود تماثين سفينة هناك (") ...

والزاقع أن الأعطاب التي لحقت بسفن الحجاج نتجت في الفالب الاعم عن الشنداد الغواصف والأمواج أو ارتطام السفن بالصخور الى غير ذلك من العوامل ، بالاضافة الى أن تلك السفن احتاجت الى عمليات صيانة مستمرة من أجل أن تقوم بتايية دورها بفعالية ، ومن ثم احتال ذلك المركز الصاعي في ميناء عكا أهميه خاصة ، ودل الرقم الكبير نسبيا الذي ذكره ذلك الرحالة الألماني على اسماع نشاطه وحمل من الممكن تصور أن تكون المواني الصايبية الأخرى احتوت على مراكز لاجبلاح السفن ، وأن ميناء عكا لم ينفرد يهذأ النشاط ، وأن كذا نرجح أن المزاكز المخبي حان وجدت حكانت بصورة مصغرة من ذلك المركز نظرا للأهمية الخاصة الأخرى حان وجدت حكانت بصورة مصغرة من ذلك المركز نظرا للأهمية الماسية المناء الملكة الصليبية الأفرن الثاني عشر م

وتفيد الاشارة السابقة في ناحية هامه في دراسة رحلة ثيودريش ، فهو عندما ذكر المركز آراد أن يدعم روايته بدليل احصائي محدد عن عدد السفن في الميناء على نحو جعل روايته لها أهمية خاصة ، اذ جاءت من شاعد عيان دعم مقولته باحصاء محدد لاعداد السفن ، مما يعكش نزعة احصائية لدى صاحب الرحلة ، ونجدها بصفة عامة لدى الرحلة الألمان خلال ذلك القرن ،

". وجدين بالذكر أنه تنا ولمدينة صور Tyre التي حظيت بقدر كبير من اهتمام ذلك الرحالة ، وقد وضفها بانها تقع على شاطىء البحر ، وتتفوق في حصانتها وأسوارها على كافة المدن الأخرى ، وهي تتخذ شكل الجزيرة وتحيطها المياه تقريبا من جواتب ثلاثة ، أما الجانب الرابع فانه محصن تحصينا قويا بفضل الحوائط والاسوار وغيرها من وسائل الدفاع (آن الله ولها مدخلان فقط ، وتحرسها بوأبات بالبراخ قي كل جانب أولها ميناءان احدهما وهو الداخلي لسفن المدينة ، اما الآخر

فهو قسد خصيص للسفن الأجنبية ، وبين الميناءين يوجد برجان على كتلتين من الصفر، وبينهما باب مزود بسلسلة ضخمة من الحديد ، وعندما يغلق يصبح الخروج والدختيل أمرا مستحيلا(٢٦) .

والنص الذي يورده ثيودريش ـ يتفق ـ مـم النص الذي يقدمه ابن جبير بشأن حصانة ومناعة مدينة صور ، وقد ذكر الأخير أمر البرجين المشيدين الى ميئاء «ليس في البلاد البحرية أعجب وصفا منها »(٢٠) ، كما أنه أشار الى أن هناك سلسلة عظيمة تقع بين البرجين المذكورين تمنع عند اعتراضها الداخل والخارج ، فلا مجال المراكب الا عند ازالتها (٢٠) ، وهكذا فان المصادر الاسلامية والصليبية أكدت على حقيقة الحصانة الطبيعية الفريدة التي تميزت بها مدينة صور ، وهي التي أثرت أحيانا على تاريخ الحروب الصليبية ، كما اتضح خالل الأحداث التي تلت معركة حطين ومقدم الحملة الصليبية الثالثة •

وبالاضافة الى ما سبق ، احتوت تلك الرحلة على بعض الجوانب الاقتصادية ، وقد اهتم ثيودريش بمصادر المياه ، فقد اشار الى أن إهل مدينة بيت المقدس سهلى مبيل المثال يقومون بتخزين مياه الأمطار من أجل استغلالها عند الاحتياج اليها(٢٠) ، ولا توجد لديهم مصادر آخرى للمياه كما ذكر أن الداوية قاموا برضع صهريج شخم مزود بآلة متحركة من أجل ضخ المياه(٢٠) ، ولا شك في أن مصادر المياه في فلسطين كانت محدودة ، وأذا ما لاحظنا أن غالبية البلاد احتوت على مناطق صحراوية بينما انحصرت مصادر المياه في نهرى الأردن واليرموك وبحيرتي طبرية والحولة ، ومياه الأمطار في الشتاء ثم الينابيع والعيون والآبار ، أدركنا أن الصليبيين سعوا جاهدين نحو استغلال الموارد المائية المتاحة أحسن استغلال لمخدمة كيانهم الدخيل .

الما على المستوى التجارى ، فنجد أن ذلك الرحالة الألماني يذكر أمر أحد الأسواق الموسمية الهامة ونعنى به سوق موزرب الذي عقد كل حديف ، وقد أشار الى الأسواق الموسمية الناس لا يحصى عددهم(٢٠) ، يقدمون الى هدذا المكان كل عام ، ويجلبون معهم كل شيء يمكن أن يباع ويتاجر فيه ويجلبون معهم عناصر من العرب من أجل حمايتهم(٢٠) ، ويلاحظ أن ذلك السوق كان يسمى أيضما ميدان Medan من أجل حمايتهم(١٠) ، ويلاحظ أن ذلك الرحالة تعدد موجزة أذا ما قورنت بما ذكره رحالة وينبغى أن نقرر أن أشارة ذلك الرحالة تعدد موجزة أذا ما قورنت بما ذكره رحالة سابق زار المنطقة قبله ونعنى به فتيلوس المواق الموسمية الرئيسية التي عقدت في فصل الصيف ، مع ملاحظة أن استمرار تناول الرحالة الأوربيين لمثل ذلك السوق فيما بعد رحلة فتيلوس

يدل على استمرار ازدهاره وأنه صار حقيقة اقتصادبة واقعة على نحو لم يكن من اليسير اغفال تناوله في مؤلفاتهم ، ومن ثم عرض له خودريش فيما بعد ·

كذلك قدم ثيودريش تناولا هاما لأحد الأسواق التجارية والتي كانت تعقد سنويا في وقت عيد الفصح في خلال فصل الربيع ، وذلك عند مقدم الحجاج المسيحيين الى مدينة بيت المقدس ، وقد حدد موضع السحوق بأنه أمام الباب الرئيسي لكنيسة القيامة('') ، وقد احتوى على العديد من البضائع والسلع التجارية خاصة التي يمكن أن تياع للحجاج خلال مثل تلك المناسبات الدينية ، ومن أمثلتها ، التحف والصور المتصلة بذكريات المسيحية ، وخاصة صور القديسين ، والسيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليهما السلام وبالإضافة الى ذلك بيعت على نطاق متسع الصلبان والايقونات والمسابح والبخور التي احتاجها المسيحيون في طقوسهم الدينية وصلواتهم •

ولدينا وصف هام لذلك السوق ، ولكن من خلال مصدر متأخر ونعنى به الرحالة فيلكس فابرى Felix Fabri ، ويتضع من خلاله مدى تزايد اعداد الحجاج الذين يقومون بشراء احتياجاتهم من هناك ، وكذلك اختلافهم مع البائعين حول الأسمار وقيامهم بالمساومة بغية الوصول الى سعر مناسب وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية. وقد اوضع أن من الحجاج من قام بشراء بعض السلع من أجل أن يعود الى وطنه ليقوم ببيعها لمواطنيه باسعار مرتفعة (أ) ، ولا ريب في أن البعد الاقتصادي لاسيما التجاري واكب حركة الحج السيحي الى المحارم المسيحية المقدسة في فلسطين .

وهكذا القت رحلة ثيودريش الضوء على اثنين من الأسواق الموسمية الهامة في مملكة بيت المقدس الصليبية •

وتوجد ناحية هامة في الرحلة ، ونعني بها نظرة ذلك الرحالة الى المسلمين ، والاتهامات التي وجهها لهم واوضاعهم تحت الحكم الصليبي ·

وقد اتخذ ثيودريش - شانه في ذلك شان كافة الرحالة الأوربيين الآخرين - موقفا عدائيا متعصبا ضد المسلمين ويرى انهم كفار(١٠) ، ومن ثم ينبغى أن ناخذ رواياته عنهم مأخذ الحذر والحيطة ، وقد روى أن عددا كبيرا من الحجاج كانوا قد قدموا الى بيت المقدس للحج غير انهم وجدوها غاصة بالعرب ، ولم يمكنهم دخولها ، ولم يكن معهم طعام أو شراب ، وعندما أدرك العرب أنهم عاجزون عن المقاومة نبحوهم ، ويقرر أنه عندما يغادر المرء المدينة المقدسة باتجاه الغرب عند البوابة

المعروفة ببرج داود Tower of David ، هذاك طريق يؤدى الى كنيسة ويخطو الرء خطوات هابطا الى كهف قرر العرب أن يحرقوا فيه كافة جثث اولئك الحجاج غير أن العناية الالهية ارسلت اسدا القى بجميع تلك الجثث في الكهف (٢٠) !!! •

ويبدو من مطالعة الرواية السابقة أنها لا تقف على قدميها وأن عنصر الخيال لعب فيها دورا كبيرا ، ومن الواضح أنها ترجع الى ما قبسك نجاح الصليبيين في اخضاع المدينة المقدسة عام ١٩٩٩م ، خاصة أن ذلك الرحالة أشار فيها الي وجود عداد كبيرة من العرب عندما قدم الحجاج اليها ، ومن جهة أخرى فلنه لم يحدد تاريخا معينا لتلك الحادثة مما يضعف من شانها ، فضلا عن أن القسم الخاص بالاسب ودوره يدل بجلاء على أن الرواية برمتها من نسخ خيال الحجاج البسطاء في عصر سادت في الأساطير والغيبيات على العقول وتراجع فيه الاتجاه العقلاني في الوزيا العصور الوسطى بصفة عامة ،

ويبدو أن المقصود من تلك الرواية توضيح مدى المشقة التي لاقاها المحجاج من أج لالوصول الى البقاع المقدسة لدى المسيحيين سوان العناية الالهية جرستهم من كل سوء ووقفت الى جوارهم عند الشدائد لتبدل أمرهم يسرا من بعد عسر المدائد التبدل المرهم يسرا من بعد عسر المدائد التبدل المرهم المدائد التبدل المرهم المدائد المدائد التبدل المدائد ال

كذلك اشار ذلك الرحالة الى اوضاع المسلمين تحت التحكم الصليبي وذلك ضمن تناوله لاثارة العرب قدرا كبيرا من الهلع في نفوس الحجاج ، ويقرر ان عددا من « الكفار » يسكنون كافة انحاء البلاد كما انهم في المدن والقرى ، وهم يحرثون الأرض لملك بيت المقدس والاسبتارية والداوية في ظل معاملة سلمية من جانب الملك الصليبي والهيئتين المذكورتين(نه) .

ومن الواضع من خلال ذلك النص أن المسلمين, عملوا كفلاحين في الأرض الزراعية التي امتلكها كبار القيادات السبياسية الصليبية ، وفي هذا المجال يلاحظان هيئتي الاسبتارية والداوية صارتا من كبار ملاك الأراضي ومقطعيها (ق) ، أما اشارته بشأن المعاملة السلمية من جانب الصليبيين للمسلمين ، فهو المنى ينبغي الا فاخذه مأخذ الحقيقة التاريخية ، اذ أن هناك المعديد من الاشارات الهامة التي تنفى تصور المعاملة السلمية الكاملة والعامة من جانب قيادات الصليبيين .

والمرجح أن المسلمين الذين عملوا في الزراعة لم تكن لهم حقوق الاحقوق وقيق الأرض ، ويقرر العماد الكاتب الأصفهائي أن معظم أهل حسيدا وييين و وبيال من

المسلمين كانوا مساكنين لمساكنة الفرنج مستسلمين وانهم بعد أن حررهم صلاح الدين بعد موقعة حطين ذاقوا العزة بعد المتلة (أع) ، وقد يتصور البعض أن العماد كان بوقا بعاثيا للسلطان الأيوبي ، ومن ثم ذكر مثل تلك العبارة ، ولكن يبدو أن ذلك مثل حقيقة واقعة ، خاصة أن الصليبين نظروا نظرة شك وارتياب تجاههم ، وذلك يتضبح من خلال مطالعة رحلة ثيودريش ، ومما زاد من صعوبة الموقف أن الغزاة لم يقدروا على التخلي عن الخدمات التي يمكن أن يؤديها السكان المحلين من المسلمين لا سيما في ألمجال الزراعي ، نظرا لكثرة أعدادهم ولخبرتهم الواسعة والعريقة في هذا المجال ، مع ملاحظة أن الصليبيين عانوا من نقص القوة البشرية بصورة واضحة ، ولم ،كن في المكانهم الاستغناء عن الطاقة الانتاجية في المجال الزراعي والتي تمثلت في تلك ألمناصر المحلنة ، وفضلا عن ذلك ، فان طبيعة المشروع الصليبي نفسيه ، وما احتواه من طابع تعصبي ضد كل ما هو غير مسبحي ، وكذلك اتجاهه الاستعماري الاستيطاني، من طابع تعصبي ضد كل ما هو غير مسبحي ، وكذلك اتجاهه الاستعماري الاستيطاني، ولا تمثل ظاهرة عامة باي حال من الأجوال .

ويقرر المؤرخ السوفيتي المعاصر مدخائيل رابوروف ، انه عندما استقر السادة الجدد ( يعنى الصليبيين ) في الأراضي المغتصبة المفتوحة ، حولوا الفلاحين في القري من المسلمين والمسيحيين الي اقتان ، وقضي القادمون على آخر بقادا حددة السكان القرويين الشخصية(٧٤) .

واضافة الى ما سبق ، من الضرورى أن نؤكد أن الصليبين عملوا على أقامة مستوطنات لهم على حساب السكان المحليين الذين تم تهجيرهم ، وكاش بالطبع من بعض الفلاحين ، أذ أن رجال الدين اللاتين في كنيسة القيامة ، عملوا على تأسيس بعض المستوطنات في بعض الإقطاعات التي حصلوا عليها من الأمسسر جودفسرى البه بوني في عام ١٩٩٩م ، وقد تمثل هدفهم الأول في قربة البرة (١٩) الراقعة شمال بيت المقدس ، فأقاموا مستوطنتهم هناك ، وذلك على الرغم من أن القرية لم تكن مهجورة بسورة كاملة من سكانها المسلمين ، وذلك عندما منعها لكنيسة القامة في العام الدكور ، وبالطبع قام رجال الدين في كنيسة القيامة بعملية تهجر لن تبقى من سكان القربة الى المناطق الأخرى ، وذلك قبل البدء في بناء المستوطنة الصلابية الجديدة ، وقد قاموا بتوطين مجموعة من الأوربين الأحرار في قرية البيرة ليقوموا بزراعتها في مقابل دفع ضريبة لرجال الدين في كنيسة القيامة في صورة المتسام محصول الأرض معهم ، وقد اكتمل بناء المستوطنة المنكورة عام ١١١٥م (١٩) .

ويبدو أن انقضاء تلك السنوات في تشييد تلك المستعمرة الصليبية يدل دلالة واضحة على اصرار الصليبيين على تنفيذ مضططاتهم الاستيطانية في تلك المنطقة الهامة •

وهناك مثال آخر تكرر في القبيبة الواقعة شمال غرب بيت المقدس ، اذ قام الصليبيون بتشديد مستوطنة هناك بعد أن قاموا بتفريغ القربة من سكانها من الفلاحين المسلمين ، واكتمل تشييد المستوطنة بدن عامي ١١٢٠ ، ١٢٩ م ، وتكرر نفس الأمر في قرية كفر مالك ، حيث منحها الملك بلدوين الثاني اكنيسة القيامة ( \* ) • .

مجمل القول ، أن من الضرورى أن ناخذ بحدر كافة الروايات التى تعاول أن تؤكد نجاح المشروع الصليبي في ايجاد تعايش سلمى بين الغزاة الصليبين وسكان البلاد المحليين لا مسيما من المسلمين •

أما اذا انتقانا الى ما احتوته الرحلة من اشارات خاصة بالعمائر الدينية في مملكة بيت المقدس الصليبية ، نجد أن ثيودريش أشار الى عدد من الكذائس الكبرة والشهيرة والتي كانت من المعالم الدينية البارزة في المدنة المقدسة ، وقد حرص العديد من الحجاج على زيارتها ، وفي هذا المجال تناول كنيسة القديسة آن Si. Anne (°) ، وكنيسة الضريح المقدس(°) ، ثم كنيسة القديسة مريم اللاتينية (°) ، وكنيسة المعمدان St. Mary The Latin (°) ، ثم كنيسة القديس يوحنا المعمدان

ومن الممكن ادراك أن ما ذكره ذلك الرحالة بشأن تلك الكثائس لم يخرج عن الوصاف الرحالة الأوربيين الآخرين الذين زاروا المملكة الصليبية في المرحلة السابقة على مقدمه المنطقة ٠

مجمل القول ، أن رحلة الرحالة الألباني ثيودريش ، القت الضوء على أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية ، ولا سيما الجوائب السياسية والاقتصادية وعكست أن موّلقها كان شاهد عيان تمتع بقدر كبير من الذكاء والقطئة("") .

## Haelam :

(١) العنوان الأصلى للرحلة هو:

Libellus de Locis Sanctis

اعتمدت في اعداد هذا الفصل على الترجمة الانجليزية التي شام بها اربرى ستيوارت Aubrey Stewart الرحلة ٠

وكان توبلر Tobler قد قام بنشر الرحلة وذلك في باريس وسانت جال في عام ١٨٦٥م ٠

Theoderich, Libellus de locis sanctis ed. by Tobler, St. Gall, and Paris 1865.

عن هذه الاشارة ، انظر :

Wright, The Geographical lore of the time of the crusades, A study in the history of medieval science and tradition in Western Europe, p. 540.

Aubrey Stewart الترجمة الانجليزية فقد قام بها اوبرى ستيوارت الترجمة الانجليزية فقد قام بها اوبرى ستيوارت شمن مجموعة .P.P.T.S ، في الجزء الخامس ، في للدن عام ١٨٩٦م •

من ذلك ، انظر :

Theoderich, Theodorich's Description of The Holy places, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896.

ومن رسلة ثيودريش واهتمام الباهثين بها ، أنظر :

Tobbler, Bibliographica Geographica Palestinae, p. 18.

Theoderich, p. III.

Ibid, p. III.

Ibid, p, III.

Beazley, Vol. II, p. 196.

ويقرر أوبرى ستبوارت أن ثيودريش عمل أسقفا لورزبرج وذلك في عام ١٢٢٥م، غير أن هذا الرأى تشكك فيه بيزلي دون أن يقدم تعليلا لموقفه هذا ، والواقع أن أتساع الرحلة الزمنية بين قيامه برحلته ، وبين التاريخ المذكور لتوليه الأسقفية ، يجعلنا نستبعد ذلك التحديد ، فضلا عن أننا لا نملك ب على ما يبدو به أية مصادر تاويخية موثوق بها تلقى المنسوم على شخصية ثيودريش وسساعدنا على تدعيم الرأي السابق "

Stewart, Introduction, p. III.

Beazley, Vol. II, p. 196, note (1).

Theoderich, p. VI.

[bid, p. VII. (7)

Neumann, «La Descriptió Terrac Sancte de Berardo d'Ascoli», A.O.L., T. I. Paris 1881, p. 228.

البداريرك فوشيه هو : Fulcher D'Angouleme ، تولى رئاسة اسقفية صنور - Tyre في ٢٥ يناير أو ٢٠ فبراير عام ١٤٦ م ، ويقدم لنا وليم الصورى تناولا هاما عند وعن دوره الكنسي والسياسي في مملكة بيت المقدس ، وقد عملت البابوية على قدعيم نفوذه من خلال مطالبة الأساقفة الآخرين ورجال الاكليروسلي بصفة عامة في الأرض المقدسة بضرورة طاعته وتنفيذ أوامره ، وعاصر ذلك البطريرك الملك الفرنسي للريس السابع Louis VII و الإمبراطور الألماني كونراه الثالث للحداث وذلك عند مقدمهم الى المنطقة ابان أحداث الحملة الصليبية الثانية ، ومن الأحداث الهامة المتصلة به سفره الى روما من أجل مقابلة البابا هادريان الرابع الالالالم وكان في صدحبته عدد كبير من زجال الدين في الملكة المحايين الرابع ، وقد ذكر ولم وكان في صدحبته عدد كبير من زجال الدين في الملكة المحايينية ، وقد ذكر ولم وكان في صدحبته عدد كبير من زجال الدين في الملكة المحايين أل بلدوين الثالث الصوري أن فوشيه كان ضمن الجيش الصليبي الذي أعده الملك بلدوين الثالث وتوفى ذلك البطريرك في ٢٠ ديسمبر عام ١١٥٧م ، عنه انظر ،

Mas Latirie, «Les Patriarches Latins de Jerusalem», R.O.L., T. I, Parir 1893, p. 18.

Schlumberger, Chalandon, Blanchet, Sigillographie de l'Orient Latin Paris 1943, p. 34.

Runciman, Vol. II, p. 279, p. 280, p. 334.

Ruhricht, Geschichte des Konigreichs Jerusalem, p. 242, p. 243.

. أسد رستم ، كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى ، ج٢ ، ص ٢٨٦ ٠

Theoderich, p. VIII.

(V)

(bid, p. 22.

Ibid, p. 22. (9)

Ibid, p. 22.

Ibid, p. 30. (1.1)

Beazley, Vol. II, p. 196.

Theoderich, p. 30.

(١٣) حامد غنيم ، الجبهة الأسالمية في عصر الحروب الصليبية ، ج٢ ، ظ القاهرة ١٩٧٢م ، ص ٢٠ ٠

وقد وقعت قلعة انطرطوس كما يذكر ياقوت على ساحل بحر الشام ، واعتبرها آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية وعدها البعض بن أعمال طرابلس مطلة على البحر ، وبينها وبين عرقة ثمانية فراسخ ، وخضعت لسيطرة عناصر فرسان الداوية ، ويوجد خلاف بين الباحثين حول تحديد المرحلة الزمنبة التي حدث فيها ذلك ، فهناك من يرى أن عهد الملك بلدوين الثالث ( ١١٤٤ ـ ١١٦٥م ) قد شهد قيام مملكة بيت المقدس الصليبية باستناد مهمة الدفاع عن قلعة انطوطوس للداوية ، بينما اعتقد البعض الآخر أن عهد الملك عمورى ( ١١٦٢م - ١١٧٧م ) لابلدوين الثالث هو الذي سهد ذلك الحادث الهام ، ورأى فريق ثالث أن ذلك قد وقع في عام ١١٨٨م ، والواقع انه ليس من اليسبير المفاضلة بدن الرايين الأول والثاني ، نظرا لتعدد المصادر التاريخية في هذا الشأن ، كذلك فان عهد الملكين الصليبيين المذكورين قد شهد بالفعل اسناد عدد كبين من تلك القلا عالصليبية للهيئات الحربية ، ومع ذلك فمن الممكن معارضة الرأى الثالث الذي تصور أن ذلك وقع عام ١١٨٣م نظرا لكونه تاريخا متأخرا عن باقى التواريخ التي تعرف أن الهيئات الحرببة الصليبية عهد اليها بأمر الدفاع عن تلك العمائر الحربية ، ثم أن قلعة مثل انطرطوس ذات الموقع الاستراتيجي الهام من المستبعد أن تتأخر المملكة الصليبية طوال تلك المدة كي تسندها لهيئة الداوية في ذلك التوقيت المتأخر ، والمنطق بدعونا الى تصور أن ذلك حدث خلال عهد بلدوين الثالث أو عمورى •

عنها النظر: القزويني ، آثار البلاد ، ص ١٥١ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج١٠٠ ض ١٨٨، ، خامد غنيم ، المرجع السابق ، ج٢ ، ص ١٦ ، عاشور ، الحركة الصليبية ، ج٢ ، ص ١٤٨ ، ابو الفرج العش ، آثارنا أي الاقليم السوري ، ط٠ دمشق ١٣٠ م ، ص ١٣٠ ، عبد الرحمن زكي ، « العمائر العسكرية في العصور الوسطى بين العرب والصليبين » ، المجلة التاريخية المصرية ، م (٧) ، عام ١٩٥٨م ، ص ١٣١ ، حاسية (٢) ، مؤنس احمد عوض ، التنظيمات الدينية الاسلمية والمسيحية ، م ٢٤١ ،

Le Strange, Palestine, p. 894.

Beazley, Vol. II, p. 200.

- 195-

(١٤) عاشور ، المرجع السابق ، ج٢ ، ص ٦٩٣ •

وقع حصن الأكراد على بعد اربعين كنم من مدينة حمص ، وعلى بعد خمسة وعشرين ميلا الى الشمال الشرقي من طرابلس ، وكان صالح بن مرداس قد عهد بامر ذلك الحصن لجماعة من الأكراد وذلك في عام ١٠٣٣م ، فسمى بحصن الأكراد ، ولم تكن هده التسمية ترجع الى صلاح الدين الأيوبي الذي كان كرديا كما تصور ذلك عنان ، وقد مثل ذلك الموقع الهمبة استراتيجية كبيرة ، اذ ان الحصن المكنه التحكم في الممر الهام الواقع بين سهول نهر العاصى والبحر المتوسط ، ومن جهة اخرى ، اشرف على القليم البقاع باكمله ، الأمر الذي اعطى له الهمية متميزة ، وقام الحصن بالدفاع عن الملك المارة طرابلس الصليبية ضد اغارات القوى الحربية المسلمة ، وبالنسبة لتكوينه المعماري نجد انه احتوى على ثلاثة اسوار ، وثلاث باشورات ، واتسم بالحصانة الشديدة ، ووصف بانه درة العمارة الحربية الصليبية في بلاد الشام ، وقد عهد الصليبيون الى هيئة الاسبتارية بأمر الدفاع عند وذلك على الأرجح في عام ١٦٧٧م ، وتمكن المسلمون من اسقاطه في قبضتهم في عهد السلطان الملوكي الظاهر بيبرس البندقداري عام ١٧٧١م ،

عن ذلك الحمين انظر:

Marino Santo, Secrets for true crusaders to help them to recover the holy land, Trans. by A. Stewart, P.P.T.S., Vol. VII, London 1896, p. 5.

ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، ص ٣٧٥ ـ ٣٣٧ ، المخالدي ، المقصد الرفيع ، ورقة (٤٤) ، يوسف سمارة ، جولة في الاقليم الشمالي ، ط القاهرة ١٩٦٠م ، ص ٢٦ ، عبد العزيز عبد الدايم ، امارة طرابلس الصليبية في القرن الثاني عشرم ، رسالة ماجستير غير منشورة ـ كلية الآداب ـ جامعة القاهرة ، عام ١٩٧١م ، ص ٤١ ، سمبل ، الحروب الصليبية ، ت سامي هاشم ، ط بيروت عام ١٩٧١م ، ص ٢٥٧ ، نقولا زيادة ، صور من التاريخ العربي ، القاهرة ١٩٤١م ، ص ٢٠٠ ، عبد الله عنان ، « قلاع المسلمين والصليبين في سوريا ولبنان » ، الهلال ، السنة (٢٤) ، ج عام ١٩٣٣م ، ص ٤٥٥ ، سرور ، دولة الظاهر بيبرس في مصر ، القاهرة ١٩٦٠م ، ص ١٨٠٠م ، ص ١٨٠٠ ،

Smail, The crusaders in Syria and the holy land, p. 55, Richard, Le comte de Tripoli sous la dynastie Toulousaine (1102—1187), Paris 1945, P. 2, King, «The taking of le Krak des chevaliers in 1271», Antiquity, Vol. XXIII, March 1949, pp. 83—92, Rihaoui, Le Crac des chevaliers, Guide Touristique et Archeologique, Damas 1975.

(۱۰) رئسیمان ، الحروب الصیلبیة ، ت السید البان العریثی ، ج۲ ، ط٠ بیروت ۱۹۲۷م ، ص ۲۰۸ ، نبیلة مقامی ، فرق الرهبان الفرسان ، ص ۲۰۸ ،

وقعت قلعية عيكار على بعيد مرحيلة من طرابلس الى الشيمال منها وشكل موقعها أهمية استراتيجية كبيرة ، حيث كانت :قطة اتصال بين حصن الأكراد وبغية الحصون والقلاع الصليبية في سوريا ولبنان ، ويبدو أن قلعية عكار كانت مقامة من قبل مقدم الصليبين الى المنطقة ويقرر لسترينج أنها وجدت خيلال عهد المرداسيين حيث تمكن أسد الدولة صالح بن مرداس من الاستيلاء عليها في عسام

٥٠٠٨م، وأخضعها الفاطميون لسيطرتهم ومن بعدهم استولى عليها السلاجقة، وقد قام الملك عمورى باسناد الدفاع عن القلعة لمهيئة الاسبتارية وذلك عندما كان وصيا على امارة طرابلس، ويبدو أن فرسان الهيئة قاموا باعادة بناء القلعة وتحصينها خاصة أنها تأثرت بفعل الزلازل التى حات بالمنطقة، ويلاحظ أن السلطان الظاهر بيرس تمكن من اخضاع الحصن لسيطرة المماليك عام ١٧٧١م ،

#### عن قلعة عكار ، أنظر:

(11)

ابن عبد الظاهر ، تشريف الأيام والعصور في سبرة الملك المنصور ، تحقيق مراد كامل ، ط و القاهرة ١٩٦١م ، ص ٩٧ ، حاشية (١) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، ص ٣٨٠ ، ابن شاهين ، زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ، ص ٤٨، ابن حبيب ، تذكرة النبيه في أمام المنصور وبنيسه ، نحقق محمد محمد أمين ، ط و القاهرة ١٩٧٦م ، ص ٥٥ ، حاشية (٧) و

Le Strange, Op. Cit., p. 80. Stevenson, The Crusaders, p. 343.

Ibid, p. 45, p. 59, p. 73.

سالم ، طرابلس الشام ، ص ١٥ \_ ص ١٦ ، عبد الله عنان ، المرجع السابق ،

(١٦) عاشور ، المرجع السابق ، ج٢ ، ص ٦٩٢ ٠

| Theoderich, p. 64. | - | • | (۱۷) |
|--------------------|---|---|------|
| Ibid, p. 64.       |   |   | (۱۸) |
| Ibid, p. 64.       |   |   | (19) |
| Ibid, p. 69.       |   |   | (۲۰) |
|                    |   | , |      |

وجدير بالذكر أن قلعة اسكندرونة Scandali كانت تقع بالقرب من صدور وحدها البعض بأنها بين صدور وعكا ، ويلاحظ أن معلوماتنا عنها نستمدها من مصدرين صليبيين هما فوشيه الشارترى ووليم الصدورى ، ويقرر الأول أن الملك بلدوين الأول قام ببنائها وأنها سميت سكاندليون وهي تعني ميدان الأسد للدوين الأول قام ببنائها وأنها سميت سكاندليون وهي تعني ميدان الأسد لمن المورى فيقرر أن ذلك الملك أراد أن يشدد من مواجهت لمدينة صور التي كانت المدينة الساحلية التي بأيدى المسلمين فقام ببناء القلعة ، ويقرر أنها شيدت في موقع يسمى الكسندريوم Alexandriun على اسم الاسكندر المقدوني ملاحدة على مدينة صور ، ويبدو أن رأى وليم الصورى هو الأقرب الى الدقة اخرا المعرفته الدقية بالمنطقة ان أنها مثلت مسقط راسه ، فضلا عن درايته اللغوية المتدرة خاصة باللغة اللاتينية .

ويلاحظ أن اسم سكاندليوم يقابله في العربية الاسكندرونة وينبغي أن ندرك الفارق بين الاسكندرونة التي تقع جنوب صور ، وبين تلك الواقعة ضمصدود المسارة أنطاكية الصليبية ، وتقع حاليا ضمن الحدود التركية . ومن جهسة أخسري ، يقسرر وليم الصوري أن الاسم ينطق بصورة شائعة سكاندليوم Scandalium ، كذلك ورد ذكرها لدى عدد من الرحالة الأوربيين الذين زاروا محلكة بيت المقدس الصلببة غيما بعد القرن الثاني عشرة ، ونعرف أن الملك الصليبي بلدوين الأول Baldwin I قام باعادة بناء الاسكندرونة وعهد بها لأحد النبلاء وذلك على ما يبدو في عام ١١١٧م .

عنها أنظر:

Fulcher of Chartres, p. 220.

William of Tyre, Vol. I, p. 514.

Burchard of Montsion, p. 10, note (1).

Marino Santo, p. 8.

Ludolph Von Suchem, Description of the holy land, p. 61-62.

شيخ الربوة الدمشقى ، شفية الدهر ، من ٢١٣ ٠

Runciman, Vol. II, p. 99.

Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 362.

مورثمان ، « اسكندرونة » ، دائرة المعارف الاسلامية ، م (٣) ، ت ابراهيم خورشيد ، وآخرون ، ط القاهرة ، ص ٣٢٢ - ص ٣٢٢ ٠

عمر كمال توفيق ، مملكة بيت المقدس الصليبية ، ص ٨٩ ٠

Theoderich, p. 43. (YY)

Prawer, Op. Cit., p. 276. (YY)

Prawer, Op. Cit., p. 276. (YE)

Prawer, Op. Cit., p. 276.

براور ، عالم الصليبين ، ص ١٩٧٠

Prawer, Op. Cit., p. 276. (Y7)

ومن امثلة المنح والهبات •

Ruhricht, Regesta, p. 34, p. 53.

هايد ، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى ، ص ١٨٦ ، هامش (٤) ٠

(٣٣) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٧٧ ٠

(٣٤) نفسه ، نفس المدر والصفحة •

وعن مصادر المياه في فلسطين ، انظر هذه الدراسة المتخصصة :

جمعه رجب طنطيش ، المياه في فلسطين ، دراسة في الجغرافية الاقتصادية والسياسية ، ط بني غازي ١٩٨٩م ، ص ٧٩ ـ ص ١١٧ ٠

(٣٩) انظر القصل الخاص يرحلة فتيلوس •

(٤١)

Felix Fabri, The Book of the wanderings of brother Felix Fabri, Trans. by Aubrep Stewart, P.P.T.S., Vol. IX, London 1897, p. 34.

ومن المهم أن نقرر أن فيلكس فابرى لم يزر المنطقة وبيت المقدس من قبل استيلاء صلاح الدين عليها عام ١١٨٧م ، كما اعتقد عزرا حداد في تعليقه على رحلة بنيامين التطيلي ، أنظر ، ص ١٠٣ ، حاسية (١) ، بل أنه رحالة متأخر زار المنطقة في القرن الخامس عشر م وتحديدا عام ١٤٨٤م ، عن ذلك أنظر الترجمة المشار اليها •

Theoderich, p. 22. (£Y)

Ibid, p. 55. (27)

Ibid, p 61. (ξξ)

(٤٥) ومن أمثلة ذلك : " William of Tyre, Vol. II, p. 250.

وعن ذلك بالتفصيل انظر:

Riley-Smith, A history of the order of the hospital of St. John of Jerusalem, Vol. 1, pp. 433-451.

وأيضا الترجمة العربية المديثة •

جونانان رایلی سمیث ، الاسبتاریة ، فرسان القدیس و عنا فی بیت المقدس وقیرص ( ۱۰۵۰ س ۱۳۱۰م ) ت صبحی الجابی ، ط دمشق ۱۸۸۱م ، ص ۲۲۱ سص ۲۵۱ ۰

- (٢٤) العماد الاصفهائي ، الفتيح القيسي ، ص ١٠٨ ٠
- (٤٧) زابوروف ، الصليبيون في الشرق ، ص ١٣٢٠
- (٤٨) على السيد على ، « ملامح الجانب العربي الاسلامي في المواجهة ضد الغزو الصليبي » ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (٨) ، عام ١٩٨٧م ، ص ٥٠٠٠ الغزو الصليبي »

وقد وقعت البيرة على بعد ستة عشر ك م الى الشمال من القدس على الطريق المؤدى الى مدينة نابلس ، وقد شغلت سهلا فسيحا وامتازت بتوافر الينابيع وخصوبة تربتها الزراعية ، ويلاحظ أن البيرة اسم يطلق ليعنى عدة مواقع فى فلسطين والعراق والاندلس ، فهناك البيرة ، وهى الواقعة قرب سميساط ، بين حلب والثغور البيزنطية، وقد وصفت بانها قلعة حصينة ، وهناك أيضا موضع أحر على شط الفرات من اعمال الجزيرة فوق جسر منبج ، وبالاضسافة الى ذلك توجد البيرة وهي الواقعـة في

فلسطين وبالتحديد بين بيت المقدس ونابلس ، وهي التي تعنينا هنا بالحديث ، وفضلا عن ذلك الشارت المصادر الى البيرة بكسر الألف وفتح الباء ، وهي بلدة بالأندلس ، وقد استقرت بها عدة قبائل عربية في أعقاب فتح المسلمين لها ، ومن امثلتها قبائل قضاعة وذبيان وربيعة •

عن البيرة الواقعة بين بيت المقدس ونابلس ، انظر هاتين الرحلتين : Theoderich, p. 60.

John of Wurzburg, p. 14, note (3).

وعن المدن المتعددة التي حملت اسم البيرة ، أنظر :

ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة والألاف ، تحقيق الطاهر مكي ، ط القاهرة 177 من 177 ، حاشية (۱) ، أبو الفداء ، تقويم البلدان ، ص 177 من 177 ، القرويني ، آثار البلاد ، ص 170 ، شيخ الربوة ، المصدر السابق ، ص 170 ، ابن ناظر الجيش ، تثقيف التعريف بالمسطلح الشريف ، تحقيق رودلف فسللي ، و القساهرة 170 من 170 من 170 ، مسطفى ابن عبد الحق البغدادي ، مراصد الاطلاع ، ج 170 من 170 من 170 ، من 170 من 170 ، بلادنا فلسطين ، ج 170 من 170 من 170 من 170 ، عبد الواحد ذنون طه ، الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والأندلس ، ط بغداد 170 من 170 ، من 170 ،

Abel, «Les deux Mohomerie Bireh, qoubeibeh», R.B., T. XXXV. p. 926. Ruhricht, Regesta Regni, p. 69.

(٤٩) سعيد البيشاوي ، الممتلكات الكنسية ، ص ١٨٥ - ص ١٨٦٠

(٥٠) نقسه ، نقس المرجع ، ص ١٥٢ ، ص ١٨٦٠

وجدير بالذكر ، أن كفر مالك وقعت على بعد ثلاثة ك٠م من نابلس ، وحدها من الشمال قرية ترمسعيا وخرية وكفر ستينا واشتهرت يحقول الزيتون والكروم واللوز والتين ، ويلاحظ أن الصليبيين قاموا بترحيل أهل قرية كفر مالك الى قرية بيت فريك وكانت القرية الأخيرة من المنح الملكية لكنيسة مملكة بيت المقدس ، ومن الملاحظ أن الملك بلدوين الثانى Baldwin II ، قام بمنح كفر مالك لكنيسة القيامة ، وورد فى وثيقة المنح ، أن يشمل ذلك كفر مالك وما يتبعها من حقول وفلاحين .

عن كفر مالك وسياسة الصليبيين حيالها ، انظر :

 Ruhricht, Op. Cit., p. 33-34.

وعن سياسة الصليبيين حيال المسلمين داخل نطاق مملكة بيت المقدس ، انظر :

Prawer, «West confronts East in the middle ages», B.I.A.C.C., Vol. XII, 1989, p. 17 sqq.

فتحى الشاعر ، الحوال المسلمين في مملكة بيت المقدس الصليبية ( ١٠٩٩ ــ ١١٠٨٠ )، ط٠ القاهرة ١٩٩٩م ، ص ١٤ ــ ص ١٠

قاسم عبده قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ، ص ٢١٢ ـ ص ٢١٣ ٠

Theoderich, p. 7.

Ibid, p. 7—8.

lbid, p. 23.

Tbid, p. 22.

Beazley, Vol. II, p. 196.

## Roll saleties

The state of the s 1. J. A. The second of th the same of the same of the same of Tel no and الفصل الثامي الفصل الثامي المعالم المع at the second ب المساعر به الله المراجع الم 人名特别姓氏 藏文

( ۱۱۷۶ ـ ۱۱۷۷م )

The state of the second A STATE OF THE STA • • And the first the second of that tagget in the first of the control of the cont the complete company to the company of the company of the company of and the state of t The one of the second of the and the section of the section of Start the a territory of the second state of a the time of the state of the

in the state of the state of the second of t glished, and the second of the contract of the They have a matter with a series of the man down a gift or an other trace growing and Happy to be the training to the region of the rail of the same against the

# بتاحیا الراتسبوئی ( ۱۱۷۶ ـ ۱۱۸۷م )

تحتل رحلة الرحالة اليهودى بتاحيا الراتسبونى() مكانة متميزة بين الرحلات التى قام بها الرحالة اليهود فى العصور الوسطى فى منطقة الشرق الأدنى ، وتلقى الفسوء على بعض الجوانب الهامة المتعلقة بمملكة بيت المقدس الصليبية ، ومن الملاحظ أن رحلة ذلك الرحالة أفادت فيما يتصل بالمزارات اليهودية المقدسة فى انحاء فلسطين والتى من أجلها قدم الكثيرون لمشاهدتها والتبرك بهسا ، وجساء تناوله لأوضاع مملكة بيت المقدس ضائيلا اذا ما قورن بما أورده بشأن اليهود ومزاراتهم الدينية المقدسة ، وفى نفس الحين فمن المكن عقد مقارنة متعددة الجوانب بين رحلة بنيامين التطيلي ورحلة بتاحيا الراتسبوني حيث أن كلا منهما من المناصر اليهودية وزارا المنطقة في وقت متقارب نسبيا ، وهذا ما سوف نتناوله في هذا الفصل مفصلا •

والواقع أن ما نعرفه عن بتاحيا الراتسبونى محدود ، ومع ذلك فهو فى نفس الوقت أوقر حظا من الرحالة الأوربيين السابقين الذين زاروا المملكة الصليبية ، والذين قد لا نعرف عنهم الا السماءهم مثل سايولف() مثلا ، ويلاحظ أن قسما هاما مما نعرف عنه نستمده من رحلته نفسها ، ومن المتفق عليه أنه ابن الربي يعقوب Jacob وإخ الربي اسحاق هالفان Issac Halvan والمربي ناكمان الراتسبوني Nachman of Ratsbon ، وقد ولد في راتسبون في النصف الأول من القرن الثاني عشر م وأقام عدة أعوام في براغ Praguo ، ومنها بدأ رحلته الي فارس بولاندا Poland ، وارمينيا Armenia ، وكييف Kiev ، ثم الى فارس وبلاد الشام واليونان وغيرها() ، ومعنى ذلك أن رحلته شملت العديد من الأقطار والبقاع في المنطقة سواء في أوربا أو في آسيا ،

ويبدو من ثنايا رحلة بتاحيا الراتسبونى انه كان رجلا على قدر كبير من الثراء، والدليل على ذلك انه عندما كان فى الموصل ووقع فريسة للمرض كان الخوف ما يخافه ان تدركه منيته هناك ، حيث كان من الشائع والمتعارف عليه عندما يموت احسد اليهود ، ان تصادر المواله ويحصل السلطان على نصف ثروته(1) .

رحيث أن اليهود بصفة عامة خالل العصور الوسطى ، اشتغلوا بالتجارة وأعمال الصيارفة وبعض الحرف والصناعات التي برعوا فيها ، فمن المتصور أن ثراء بتاحيا الراتسبوني تأتى من خلال عمله بالنشاط التجاري وأن ذلك دفعه الى القيام برحلته من أجل زيارة الأماكن المقدسة لدى اليهود في بيت المقدس ولكي يدرس على ما يبدو للمن نوعيات الأسواق التجارية في المنطقة ، ومن الصعب تصور أن تكون لدية تلك الثروة الكبيرة والتي كان يخشى فقدانها دون أن تكون قد تأتت اليه من خارج نطاق النشاط التجاري المزدهر الذي اشدتهر به اليهود على نحو خاص خلال ذلك الحين \*

الما توقيت الرحلة ، فمن المنطقي تصور أن بتاحيا الراتسبوني قام برخلته التي مدينة بين المقدس قبل أن تزول من عليها السيادة السياسية الصليبية عام ١١٨٧م أن فيلاحظ أنه أشار الى وجود سخص يهودي واحد في المدينة يدفع مالا وفيرا الملك الصليبي من أجل أن يستبقيه بها(°) ، وهذا يعني أن الرحلة جرت قبل عام ١١٨٧م أغير أن هناك اختلافا بين الباحثين بشأن تحديد تاريخ رحلته إلى المنطقة ، ويرى البعض أن ذلك حدث بين عامي ١١٧٤ ، ١١٧٨م(١) ، بيما اعتقد فريق آخر أنها جرت بعد عشرة أو خمس عشرة عاما من قيام بنيامين التطيلي برحلته(٧) ، وهمذا يعني بعد عشرة أو خمس عشرة عاما من قيام بنيامين التطيلي برحلته(٧) ، وهمذا يعني من عامي ١١٨٠ أو ١١٨٥م ، وتصور فريق ثابث أنها تمت خلال المرحلة من حراك من حراك الى ١١٨٧ الى ١١٨٠ الى ١١٨٠ الى ١١٨٠ الى ١١٨٠٠ الى ١١٨٠ الى ١١٨٠٠ الله من قيام بنيامين التطيل المركلة المركلة المن المناه المن

والواقع أن رحلة بتاحيا قد تمت بعد قيام بنيامين التطيلي برحابته الى فلسطين به ودليلنا على ذلك ـ وهو ما سيتضبح تفصيلييا فيما بعد ـ أن الرحلة مثلت امتدادا لبعض الظواهر الهامة التي اشار اليها الرحالة الأستباشي بشان توزيعات اليهود وعدادهم خاصه ني المدينة المقدسة •

ومن جهة أخرى ، نرى أن يتأحيا في رحلته أشار الى أن دمشق يحكمها المناطات الذي يحكم مصر أيضا () وطبيعي أنه يعني بذلك السلطان الناصر حسلان الذين الأين الأيوبي ، ولما كان قد فرض سيطرته على تلك المدينة عام ١١٧٤م فين الممكن تصور أن الرحلة الى بيت المقدس جرت خلال المرحلة من ١١٧٤ الى ١١٨٧م بينما لأنجه في نصوص الرحلة ما يدعم التواريخ الأخرى التي اعتقد البعض انها جرف خلالها في نصوص الرحلة ما يدعم التواريخ الأخرى التي اعتقد البعض انها جرف خلالها في المدين الها من الرحلة ما يدعم التواريخ الأخرى التي اعتقد البعض الها في المدين المدين

مهما يكن من أمر ، فأن رحلة بتأحيا الراتسبوني تفيد في القاء الضوء على أرضاع اليهود في مملكة بيت المقدس الصليبية وخاصة أعدادهم المفرد الأمور دات

الدلالة ، ان ذلك الرحالة يقرر ان مدينة بيت المقدس نصوى يهوديا واحدا هو الربى ابراهيم هلتسيفع(۱) الذي اصطحبه من أجل أن يرى جبل الزيتون ، ويبدو من خلال تلك الرواية ، استمرارما قد قرره الرحالة اليهودى بنيامين التطيلي بشأن قلة عدد اليهود الذين سكنوا المدينة ، فنجد بتاحيا يذكر أنه لم يبق في المدينة سوى يهودى واحد ، قبد ذكر اسمه ، وهذا يعنى أنه على درجة كبيرة من التأكد من من تلك الواقعة ، خاصبة أنه تقابل مع ذلك الرجل الذي طاف يه في النصاء المدينة ، وعلى ذلك فمن المكن أن ناخد نصحة تلك الرواية على الرغم من ترابة وهي تعكس بصفة عامة أن تلك المدينة بعد أن خضعت المسيادة الصليبية صارت عنصرا المطرد بالنسبة الميهود وأنهم الم بعودوا يقيمون فيها ، أما تعليل سبب ذلك فيمكن ادراكه من حالة إبراهيم هلتسيفع نفسه ، أذ أن الصليبيين على من بيد على من حالة إبراهيم هلتسيفع نفسه ، أذ أن الصليبيين عالم من يهما ينهود من الجل أن تكون عاملا على دفعهم المنزوح من المدينة ، خاصة مع وجود امكانات المعمل في المدن المجاورة المناهيجة المسيادة الاسلامية ،

بنيامين التطيئى ونعنى به أن المن الاسلامية في بلاد الشام والعراق مثلت مناطق بنيامين التطيئى ونعنى به أن المن الاسلامية في بلاد الشام والعراق مثلت مناطق تركل لتجمعات يهودية كبيرة ، وفي المقابل كائت المدن الخاضعة للسيادة الصليبية تشعد انحسارا وتراجعا لأعداد اليهود بها ، ودليلنا على ذلك أن بتاحيا يقرر أن دمشق يسكنها ما يقرب من عشرين الفا من اليهود ، مما يعكس استمرار دمشق كمنطقة جذب للعناصر اليهودية بفضل نشاطاتها الاقتصادية المتفوقة ، مع ملاحظة احتمال المبالغة الرقعية في ذلك المصر •

وليس معنى ذلك أن اليهود لم يوجدوا في مدن أخرى في أنحاء مملكة بيت المقدس ، أذا أن ما ذكره ذلك الرحالة عن انحسار عددهم ليصبح رجلا واحدا في بيت المسدس ، ينبغى ألا يعملى انطباعا بأنهم لم يوجدوا في أماكن أخدري من أملاك المحليبيين، أن أنه يذكر وجودهم في عكة (١١) ، وكذلك بالقرب من طبرية (١١) ، ومن الملايبيين تصور سبب تركزهم في المنطقتين المذكورتين على اعتبار وقوعهما على خطوط التجارة الشامية بين شمال فلسطين ودمشق ، وبين التجارة الشامية بين شمال فلسطين ودمشق ، وبين عكا والمدن والمواني الساحلية على البحر المتوسط ، مع ملاحظة أن بتاحيا لم يدعم الشام عن وجود اليهود في المنطقتين بأرقام محددة ، الأمر الذي لم يمكننا من ملاحظة الأمر من حيث تزايد الأعداد أم نقصها .

: فاذا نعينا جانبا تلك الزاوية ، وجدنا أن رحلة ذلك الرحالة تلقى الضسوء على

ما يمكن وصفه بالمزارات اليهودية المقدسة في بيت المقدس وأنصاء فلسطين الأغرى ، وهنا نلاحظ ناحية هامة وهي استمرار ظاهرة تأليف الرحلات لتكون بمثابة دليل ارشادى للحجاج القادمون الى المنطقة ، وهكذا فأن ما نجده لدى الرحالة الأوربدين المسيحيين ، نجده أيضا لدى الرحالة اليهود المعاصرين لمنفس المرحلة ، ومن الطبيعي تصور احتمال أن تلك المؤلفات الارشادية للأماكن المقدسة اليهودية ربما تسكون ألفت حتى من قبل مرحلة الحروب الصليبية شانها هي ذلك شان مؤلفات الجانب المسيحي ،

وفى هذا المجال أورد بتاحيا الراتسبونى عددا من الأمثلة عن تلك المزارات ، ومن ذلك اشارته الى وجود مغارة شاهقة الارتفاع فى الجليل تنقسم الى قسمين ، الأول لقبور الربى هليل وتلاميذه ، أما القسم الثانى فاختص بالربى شاماى وتلاميذه (") ، وفضلا عن ذلك ، تناول قبر ابن يفونه (") ، كما تناول المعبد الذى بناه يوشع بن نون فى طبرية (") ،

وتجدر الاشارة الى أن هذا القسم من الرحلة ، نجد فيه بصورة واضجة تزايد الطابع الأسطورى الذى غالبا ما كان ينسج بشان تلك المواقع الدينية ، ومن أمثلة ذلك تناوله لقبر موسى عليه السلام فى صفورية ، ويذكر أن رائحة زكية تفوح منه ، وتشم على بعد ميل عن ذلك الموضع( $^{1}$ ) ، كذلك أشار إلى وجود بئر تفيض كل ستة أيام وفى يوم السبت – وهو اليوم المقدس لدى اليهود – لا توجد فيه قطرة مياه واحدة( $^{1}$ ) . ومثل تلك الأقوال ، نجدها بكثرة فى مؤلفات الرحالة الأوربيين المسيحيين ، ومعنى ذلك أن الاتجاه نجده فى مؤلفات تلك المرحلة سواء غى مؤلفات اليهود أو المسيحيين من خلال ازدهار الطابع الديني خلال ذلك الحين •

ومن الجوانب الهامة الأخرى التى احتوتها الرحلة ، تناولها للأوضاع الدينية لليهود في مملكة بيت المقدس ، وفي هذا المجال اشار بتاحبا الى ان اليهود هناك يتبعون الرئاسة الروحية اليهودية في بغداد (١٠) ، ومن الممكن ملاحظة ذلك من خلال ما ذكوه بنيامين التطيلي ، ويقرر ان في بغداد قيادة يهودية عرفت بلقب «سادنا وأس المجالوت » وقد سماه المسلمون «سيدنا ابن داود » على اعتبار أن بيده وثيقة تثبت نسبه الممتد الى الملك داود (١٠) ، ويلاحظ أن بنيامين التطيلي قد اشار فني رغلته الجي الن تلك القيادة الدينية البهودية امتد نفوذها الى المراق ، وخراسان ، والميمن ، وبلاد ما بين النهرين ، وارمينيا ، وادربيجان ، وكذلك العناصر اليهودية في سنيبريا ،

وجورجيا ، وحتى شواطىء نهر جيحون ، وحدود سمرقند والهند(٢٠) · وقد أشار الى ائه في كافة تلك البلاد لا يتم تعيين الربيين الا بمعرفة رأس الجالوت(٢٠) ·

وعلى الرغم من أن الرحالة الأسبانى لم يشر الى فلسطين ، والعناصر البهودية بها ضمن مناطق نفوذ تلك القيادة الدينية اليهودية ، الا أن اشارة بتاحيا كانت واضحة في الارتباط الوثيق بين اليهود في مملكة بيت المقدس باخوانهم في بغداد وتبعيتهم الروحية لهم ، ويبدو أن ذلك كان من العوامل الهامة التي أدت الى توثيق الصلات بين اليهود في كل من الاقليمين ومن المرجح أن ذلك كان قائما من قبل مقدم بنيامين النطقة ، ولم يتسمع له المجال ليذكره في رحلته "

ومن ناحية أخرى ، من المكن أن نعقد مقارنة بين رحلتى بنيامين التطيلي وبتاحيا الرأتسبوني على اعتبار أن كلا منهما كان يهوديا ووفد الى المنطقة وتنقل في أنحاء مملكة بيت المقدس الصليبية وذلك في مرحلة زمنية متقاربة ، وهكذا يمكن عقل تلك القارنة مع تناول عناصر الاتفاق والاختلاف بين الرحلتين •

الما عناصر الاتفاق فهى تتمثل فى أن كلا منهما سعى ما وسعه السعى نحو الاهتمام باليهود وتوزيعاتهم السكانية وأعدادهم وأنشطتهم فى الملكة الصادبية ، مع ملاحظة أن مثل تلك الزارية جاءت متفاوتة لدى كل من الرحادن ، حسب اختلاب اهتمام كل منهما ، وطريقة عرضه لما شاهد أو سمع عنه من وقائع ورويات •

وبالنسبة لعناصر الاختلاف في الرحلتين فهي متعددة بصورة واضحة ، منها ان بتاحيا الراتسبوني لم يكتب رحلته هو بنفسه ، بل أن من كتبها هو يهوذا الصالح ابن شمويل(٢٠) الذي رافق بتاحيا في رحلته ، ومن ثم هقد تناول هذا الرجل ، الجوانب التي استرعت انتباهه ، لا انتباه بتاحيا نفسه ، ومن المنطقي تصور أن في حالة كتابة بتاحيا لرحلته بنفسه ، لاختلف الموقف بصورة واضحة ، أما بنيامين التطيلي ، فقد كتب رحلته هو نفسه ، وعكست رؤيته الشخصية لملكة بيت المقدس الصليبية ، ونجد ما يمكن وصفه « بشخصية » الرحالة واضحة فيما كتب ، وهو الأمر الذي نفتقده لذي رحلة بتاحيا ، وهذا الوضع جعل بيزلي يتصور أن ما وصلنا من رحلة بتاحيا ما هو الا مختارات فقط وليست الرحلة كاملة ، وهذه المختارات بالطبع قام بوصفها يهوذا الصالح بن شمويل •

ومن مظاهر الاختلاف بين الرحلتين أن رحلة بنيامين التطيلي احتوت على

اهتمام واضح بالجوانب الاقتصادية لا سيما التجارية والحرفية ، ودور اليهود في هذه المجالات ، بينما لا نجد ذلك لدى بتاحيا الذى لا تتوافر في رحلته مثل تلك الاهتمامات ، ومن الواضح أنه لم يجعل لها الصدارة ، ولم تحظ لديه الا بالقليل من التناول ، وبصورة نادرة لا تصل لمستوى رحلة سلفه .

ومن جهة اخرى ، فعلى الرغم من أن بنيامين التطيلى اهتم اهتماما كبيرا بالمدن الساحلية الشامية ودورها الاقتصادى ، وموقعها الاستراتيجى ، الا أن بتاحيا أغفل تلك الجوانب ، ووضح اهتمامه بمناطق داخلية مثل بيت المقددس ، وطبرية ، والجليل ، دون أن يتطرق الى المدن الواقعة على ساحل شرق البحد المتوسط ، مما قلل من القيمة العلمية لرحلته بالقارنة برحلة الرحالة الاسبانى .

وبالاضافة الى ذلك ، من الواضح اختلاف كل من الرحلتين من حيث تعدد المدن التى زارها بنيامين التطيلى وقلة تلك التى زارها بتاحيا ، ولا ريب في اتساع نطاق رحلة الأول بالقارئة مع الآخسر ، ولعل ذلك كان من عوامل شراء رحلة بنيسامين وتفاصيلها المتعددة بينما رحلة بتاحيا اتسمت بالاقتضاب ومحدوديتها بالصسورة التى وصلت الينا •

واخيرا ، فقد قدم بنيامين التطيلى تناولا هاما للقدوى الدينية فى الجانب الاسلامى ، ومن امثلتها تناوله لعناصر الاسماعيلية النزادية وعلاقاتها بمفلكة بيت المقدس الصليبية ، اما بتاحيا الراتسبونى فلم يقدم الية اشارات تتصل بتلك الناحية ، وأغفل ذكر أية قوى دينية بخلاف اليهود ،

زد على ذلك ، أنه من الممكن أن نعقد مقدارنة بين رحداة الرحدسالة الروسية أيوفروزين ورحلة بتاحيا الراتسبونى ، وقد اتفق كل منهما من حيث أن شخصا آخر كتب الرحلة ، ولم يكتب بتاحيا وكذلك أيوفروزين رحلتيهما ، وأذا كانت هذه تمثل نقطة الاتفاق بينهما ، الا أن هناك عناصر للافتراق والاختلاف ، أذ أننا على حين نعرف كاتب رحلة بتاحيا وهو يهوذا الصالح بن شمويل ، فأننا نجهل كاتب رحلة أيوفروزين ، ومن جهة أخرى ، نجد أن أيوفروزين كانت مسيحة ، بيشنا بتاحيا يهودى الديانة ، ولعل هذه الناحة على نحو خاص تمثل نقطة الاختلاف الجوهرية بينهما ، أذا أصطبغت رحلة كل من الطرفين بتصبور مختلف عن الآخر من خلال التوجه الديني الخاص لكل منهما .

مجمل القول وصفوته ، أن رحلة الرحالة اليهودى الألماني بتاحيا الراتسبوني الفادت في القماء الضموء على توزيعمات العناصر اليهودية ونشماطها في المملكة الصليبية ، وأهم المزارات الدينية اليهودية حينذاك •

#### الهسوامش:

(۱) صدرت عدة ترجمات وطبعات لرحلة بتاحيا الراتسبولى ، من خسلال اللغات اللاتينية والألمانية والفرنسية والانجليزية ، ومن الطبيعى أن نلاحظ اهتمام الألمان حقبل غيرهم حبرحلة بتاحيا نظرا لكونه من اليهود الألمان ، وتجدر الاشارة الى أن أول طبعة للرحلة صدرت في براغ prague عمام ١٥٩٥م ، وكذلك ترجمت الرحلة إلى الألمانية في هام ١٦٨٧م ، ومن جهة اخرى تمت ترجمتها إلى اللاتينية على يد واجنسيل Wagenseil في نفس العام المذكور في ستراسبورج Strasburg

اما بالنسبة لمجهود الباحثين الفرنسيين حيال رحلة بتاحيا الراتسبوتى فنجت إن كارمولى Carmoly قيام بترجمتها الى الفرنسية ، ونشر عمله فى الجريدة الأسيوية ، المجلد الثامن ، الصنادر فى باريس عام ١٨٣١م على مدى الصفحات من ٢٥٧ الى ٢٥٧ ، من ٣٥٣ الى ٤١٣ ٠

حيث نجيد النص العبري مصحوبا بالترجمة الفرنسية عنها انظر ٠:

«Tour du Monde, Ou Vopage de Rabbi Petachia», J.A., T. VIII, Paris 1831, pp. 257—307, pp. 353—413.

كذلك صدرت ترجمة الى الانجليزية للرحلة من جانب كل من ١٠ بنيش ، و ـ ف اينسورث ، في لندن عام ١٨٥٦م ٠

منها انظيسن :

The Travels of Rabbi Petachia of Ratisbon, English Trans. by A. Benisch and W.F. Ainsworth, London, 1856.

ثم صدرت طبعة اخرى الرحلة في ليمبرج Lemberg عام ١٨٥٩م ، ثم صدرت طبعة الرحلة مترجمة الى اللغة الروسية في بطرسبرج عام ١٨٨١م ، واشـــار ادار Adler ، الى طبعة اخرى صــدرت في بيت القـدس على يد جرانهوت Grunhut

وقجدر الاشارة الى أن الفضل الدراستات المتعلقة برحلة بتاحيا الراتسبوني تم عرضها من خسطال المتمام الباحثين الألسانيين رهرشت وتوبل في دراستيهما البهليوغرافية ، وقد اوضيع كل منهما الهم الترجمات والطبعات الخاصة بالرحلة

عن دُلك الطُّاس ال

Tobler, Bibliographica Geographica Palaestinae, p. 19.

Ruhricht, Chronologisches verzeichniss der auf die geographie der heiligen landes bezuglichen iteratur, Von. 333, Bis. 1878, p. 40.

#### وايضــا :

Wright, The geographical lore of the time of the crusades, p 266, note (2).

Adler, Jewish Travellers, London 1930, p. 64, The Universal Jewish Ex.cy., «Petachia Moses Ben Jacob Halaban», Vol. VIII, New York 1969, p. 471

(۲) أنظر رحلة سايولف ·

(٣) عن بتاحيا الراتسبوني والتعريف به انظر:

The Jewish Ency., «Bethahiah», Vol. IX, p. 656.

The Universal Jewish Ency., «Pethahiah Moses Ben Jacob Halaban», Vol. VII, New York 1969, p. 471

Beazley, The Dawn of modern geography, Vol. II, p. 264.

وراتسبون Ratisbon ، هي التسمية الانجليزية لمدينة ريجنسبرج Regensburg وهي تقع على الضفة اليمنى من نهس الدانوب عسائل ، الى الشسمال من بافاريك Bavarin على بعد ٨٥ ميلا أو ١٣٥ ك٠م شمال شرق ميونخ Munich ، وقسد كان موقع المدينة هاما على المستويين التجاري والدفاعي منذ أبكر الأزمنة ، وقسديما شيد الرومان معسكرا حربيا بها عام ٧٧م ، كما القاموا موقعا حصينا باسم Castra شيد الرومان معسكرا حربيا بها عام ٧٧م ، ولا تزال البوابة الشسمالية منه قائمة الى الآن ، وقد قدمت القبائل البافارية الى المنطقة في القرن السادس م ، وصارت راتسبون مركزا لدوق بافاريا ، ويقرر البحض انها غدت في عام ١٢٤٥م مدينة امبراطورية حسرة ، وحققت أعظم مراحل مجدها خلال القرنين الناني عشر والثالث عشرم ، وبفضل ازدهار نشاطها التجاري من المرجح انها غدت اغنى مدينة في الشسسمال وبفضل ازدهار نشاطها التجاري من المرجح انها غدت اغنى مدينة في الشسسمال

عن راتسبون انظر:

Ency. Amer. «Regensburg», U.S.A., 1985, Vol. XXIII, p. 361.

Ency. Brit., «Regensburg», London 1958, Vol. XIX, p. 69.

Lexicon Universal Ency., «Regensburg», 'New York 1983, Vol. XVI, p. 128.

Beazley, op. cit., p. 269. (£)

\_ ٢٠٩ \_

Adler, Op. Cit., p. 63.

Petachia, p. 399. (°)

(٦) نقولا زيادة ، المرجع السابق ، ص ٨٧ ٠

Adler, Op. Cit., p. 64. (Y)

Beazley, Op. Cit., p. 266, note (2).

Petachia, p. 387. (4)

Ibid, p. 399. (11)

Ibid, p. 391. (17)

Ibid, p. 393. (\rm )

Kitchener, «Survey of Galilee», P.E.F., London 1878, p. 168.

وجدير بالذكر أن هليل Fillel كان ربانيا ومعلما عاش في الرحلة الممتده بين القرنين الأول ق م والأول م وبالمتحديد بين عامي ٧٠ ق م ، ١٠ م ، وقد ولد في Babp Lonia ، وعندما بلغ سن الأربعين ارتحل الى القدس من أجل طلب العلم ، وبرع في دراسة العلوم الدينية ، وأسس تلك الأكاديمية التي حملت اسحمه وعرفت ببيت هليل Ber Hillel وقد تمكن من ابتداع سحبع طرق لتفسير التوراة ، وعارض أحد كبار الربانيين الآخرين ، ونعتى به شماى Shammai ، وقد أشحارت المؤافات الأدبية التي كتبها الربانيون الى تمتع هليل بمكانة كبيرة في صفرف اليهود ، واعتبروه الزعيم الروحي لهم \*

## عنه انظهر

محسن العابد ، « الأناجيل بين الاسطورة والتحرر » ، مجلة المرجع ، عدد (٤) عام ١٩٨٥م ، ص٤٤ ، هامش (٤٠) ٠

Ency. Judaica, «Hillel», Vol. VIII, p. 482-486.

The Universal Jewish Ency., «Hillel», Vol. V, p. 362--363.

اما شماى Shammai باستمرار بالكبير Phazaken ، فهو أحد كبار رجال الدين اليهود ويلقب باستمرار بالكبير Elder أو بالعبرية Prazaken ، وعاس ما بين عامى ٥٠ ق٠م ، ١٠٥ م، وهناك من يقرر أن المرحلة المبكرة من حياته تعد مجبولة بالنسبة للياحنين ، وتأتى اهميت شماى من خلال كونه مؤسس مدرسة تلمودية نافريت مدرسة هليل ، وعرف بصفة عامة بالتشدد في تعاليمه الدينية ، ويعد أحد الزجود 1000 والكلمة الاخسرون نعنى مدلولا محددا ، أذ أن المراحل التعليميه تم تفسيرهما الى حلقات يقوم بالتدريس شي كل واحدة اثنان ( زجوت ) من العلماء اليهود ، ومن المعروف أن شماى خلف في التدريس مناحم الاسيني وهو أحد أعضاء جماعة دينية متطرفة ولمفي مصرعه انناء الصراع بين اليهود والرومان ، وبصفة عامة احتل شماى مكانة رفيعة بين علماء اليهود لأمد طويل ، عنه أنظر :

Ency. Judaica, «Shammai», Vol. XIV, p. 1291.

The Universal Jewish Ency., «Shammai», Vol. IX, p. 495.

يوشع بن نون هو الذى تولى قبادة بنى اسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام ، وهناك سفر خاص به يحمل اسمه فى العهد القديم الا وهو سفر يشوع ، ويمكن تقسيم حياة يشوع أو يوشع الى قسمن ، القسم الاول ريطلق عليه مرسطة الصحراء وفيها نجده بمثابة مساعد ومغين للنبى موسى عليه السلام ، أما القسم الثاني فبتمثل فى دوره فى قيادة بنى اسرائيل بعد وفاة موسى ، وفى المجال الأخس نجد ورتبط ارتباطا وثيقا باتجاهم نحو غزو أرض كثمان على الستقرا فيها ، وقد تمكن من عبور الأردن والنزول بفلسطين وتم الاستيلاء على أردحا واعقب نلك مذبحة كبرى ثم قتل كل من وجد فيها تقريبا من السكان ، وبقسر البعض أن يوشع جعل مبداه قانون القوة فتصور أن أكثر الناس سنقكا للدماء ، هو نلك الذي يبقى على قيد الحياة ، وهناك من يقرر أن يوشع قد قسم الأرض التى استولى عليها بين الأسباط ، وتركت ست مين قديمة على الشاطيء الأرمن واليسر للأردن ، وذاك بين الأسباط ، وتركت ست مين قديمة على الشاطيء الأرمن والنيسر للأردن ، وذاك لتكرن ملجأ للمشردين من بنى اسرائيل ، الذين بتم أنهامهم بالقتل الخطأ •

عن يوشع أنظس:

سسفر دشوع من ۱: ۳ \*

The Universal Jewish Ency., «Joshua», Vol. VI, pp. 202---206.

They Brit., «Joshua», Vol. XIII, p. 153.

Chamber's Ency., «Joshua», Vol. VIII, p. 140.

Dictionnaire Encyclopédique quillet., «Iosné», T. II. Paris 1953, P. 3027.

عبد الحميد زايد ، القدس الخادة ، ص ٤٤ ، ص ٥٥ ، احمد شالبي اليهودية ، ط القاهرة ١٩٨٤م ، ص ٦٩ ٠

Petachia, p. 391. (11)

Ibid, p. 393. (\\)

Ibid, p. 391. (1A)

(۱۹) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ١٣٦ ـ ص ١٣٧٠ .

وعن هذا المنصب انظر: الخوارزمى ، مفاتيح العلوم ، ط القاهرة ١٩٨١م ص ٢٤ ، ويقرر ان كلمة الجالوت المقصود بها الجالية ، أى الذين جلوا عن القدس أيضا ، عطيه القوصى ، « صلح الدين واليهود » ، المجلة التاريخية المحرية م ٢٤٠) ، عام ١٩٧٧م ، ص ٥٦ ، هامش (٢٨) .

(۲۰) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ١٣٨٠

(۲۲)

(٢١) نفسه ، نفس المصدر والصفحة ، والريانبون أو الربيون أو الربانور تحريف لكلمة ربانيم العبرية وتعنى الامام أو الفقيه وتعود التسمية الى أن الربانير أخذوا بتفسيرات أحبار اليهود وعلمائهم التى تضمنها التلمود ، وقد انفردوا بشروت غوامض التوراه ، ويلاحظ أن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى كان قد أصده أمرا بعودة اليهود الى بيت المقدس بعد أن استرد المسلمون المدينة عام ١٨٧٧م فعاد العدد الكبير منهم وخاصة الربانيون ، عنهم أنظر :

قاسم عبده قاسم ، أهل الذمة في مصر العصور الوسطى ، دراسة وثائقية ، ط٠ القاهرة ١٩٧٩م ، ص ١٠٩ ـ ص ١١٠ ، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك ، ط٠ القاهرة ١٩٧٩م ، ص ٨٢ ـ ص ٨٢ ، عطيه القوصى ، المرجع السابق ، ص ٤٢ ٠

Wright, Op. Cit., p. 118.

Beazley, Op. Cit., p. 266.

Asher, Op. Cit., p. 64.

والجدير بالذكر أن الربى يهوذا الصالح بن سمويل هذا حكما يقرر بيزلى حمن راتسبون وهى مسقط رأس بتاحيا نفسه ، وكان على صلة قوية بعدد من الأطبساء اليهود المشهورين فى أخريات القرن الثانى عشر م وأوائل القرن الثالث عشر م والده عهد بتاحيا بأمر كتابة رحلته ، ومع ذلك نجد أن بيزلى يخلط بين بتاحيا ويهوذا ، اذ أنه يقرر اسماء الاخوة الأخير ، وفى الواقع أن تلك الأسماء تنطبق على الخدوة يتاحيا نفسه ، كما هو واضح فى مقدمة النص العبرى والترجمة الفرنسية ، وكذلك فى دواثر المعارف اليهودية المتخصصة ، عن اشارة بيزلى أنظر :

Beazley, Op. Cit., p. 265, note (1).

الفصل التاسع يوحنا فوكاس

( 0 1 1 / 0 )

# یوحنیا فیوکاس ( حوالی عام ۱۸۵۵م)

تمثل رحلة الرحالة يوحنا في كاس (') في انحاء مملكة بيت المقدس الصليبية ، مكانة مرموقة جديرة بها بين الرحلات التي وصلت الينا من تلك المرحلة ، وقد قدم لنا فيها وصفا هاما للمدن الساحلية الواقعة شرق البحر المتوسط ، ولا سيما الساحل الفلسطيني ، ثم انه ايضا اهتم ببعض الجوانب الصحية التي لم يتطرق اليها الكثيرون من الرحالة السابقين ، وبالاضافة الى ذلك قدم بعض الاشارات عن عدد من القلاع في انحاء المملكة الصليبية ، ونظلسرا لارتباط يوحنا فوكاس بالامبراطورية البيزنطية فقد انعكس ذلك على رحلته ، ولا ريب بي أن كافة تلك العناصر التي احتوتها رحلته ، جعلتها تحتل مكانها اللائق بها بين تلك الرحلات ،

أما بالنسبة ليوحذا فوكاس نفسه ، فلحسن الصط أننا نعرف بعض الجوانب عن حياته وأسرته ، وذلك على خلاف بعض الرحالة الأوربيين الآخرين الذين لم يصل الينا منهم الا النذر اليسير ، كما أن رحلاتهم نفسها لم تقسم لنا أضواء كاشفة عن شخصياتهم على نحو يمكن أن بقيد في ادراك الجوانب الشخصية لأولئك الرحالة •

والواقع أن يوحنا نوكاس ولد هي جريره خريت Croto ، ووالده هو ماثيسو whithwell ، رد معمل الاخير في السلك الديراني حتى وصل الى درجة عالمية فيه وأدركته منيته في جزيرة باتموس Palmon (۲) ، وعنسما شب عن الطسوق عمل فوكاس في جيس الاه براطورية البيزنطية وذلك في عهد الاه براطور مانويل كومنين على الساما Community (۲) وقد تزوج وانجب ولدا ، وانخرط في السلك الديراني ولا نزاع انه في ذلك الاتجاه أراد أن يقتقي أثر والده ، وقسد انعكس الجانب الديني في شخصيته من خلال حرصه الواضيح على تناول الكنائس والأديرة المتناثرة في كافة انحاء المملكة الصلبية ، كذلك انعكس ارتباطه بالامبراطورية البيزنطية من خلال مديحه للامبراطور مانويل كومنين .

وبالنسبة لتحديد تاريخ القيام بالرحلة ، نجد أن ميلر في ترجمته للرحسلة الى اللاتينية يقرر أن يوحنا فوكاس فام برحلته الى الأرض المقدسة عام ١١٧٧م(٤) ، بينما اتجه فريق آخر الى القول بان ذلك حدث عام ١١٨٥م . وقد متل الفريق الأخير عدد من الباحثين مثل توبلر والاتيوس وبيزلى ونقولا زيادة(٥) ، وقد ذكر الاتيوس أنه وجد ذلك التاريخ مكتوبا على بعض النسخ المخطوطة للرحلة ومعه معلومات أخرى عن مؤلفها(١) ، ومن الممكن الاخذ بذلك التاريخ الأخير الذي أخذ به عدد من الدارسين .

وهكذا ، فان آهمية رحلة يوحنا فوكاس تأتى ايضا من خلال التوقيت المرجح ان الرحلة تمت خلاله • فقد قام برحلته قبل حوالي عامين فقط من معركة حطين عام ١٨٧ (٧) ، والتى أدت الى الحاق الهزيمة العسكرية الفادحة بالملكة الصليبية ودخول المسلمين تحت قيادة الناصر صلاح الدين الأيوبي الدينة المقدسة مظفرين •

وقد قام ذلك الرحالة برحلته الى المملكة في وقت متقارب مع رحلة رحالة الدلسي مسلم ونعنى به ابن جبير(^) ، الذي قام برحلته في ربوع الشام ومر بالمناطق الحاضعة للسيادة السياسية الصليبية ، ومن ثم أمكن الاستفادة من رحلة الأخير في مقارنتها برحلة يوحنا فوكاس •

ومع ذلك ، ينبغى أن نلاحظ أن هذاك اختلافا وفارقا بين الرحلتين ، فابن جبير تتسم رحلته بثرائها وتفصيلاتها على كافة الأصعدة والمستويات الافتصادية والسياسية والعقائدية والاجتماعية ، بينما رحلة يوحنا فوكاس تفوقت فيها الناحية الدينية على ما عداها من اهتمامات ولم بعمل مؤلفها على ايراد تفصيلات تتعاق بتلك الجوانب التى اهتم بها ذلك الرحالة المسلم ،

and the same of th

وبصفة عامة ، تقدم رحلة يوحذا فركاس صورة لمملكة بيت المقدس الصلابية قبل اسقاطها على أيدى المسلمين عام ١١٨٧م ، وذلك من خلال عرض عام في شكل دليل للحجاج القادمين لزيارة الاماكن والمواقع المقدسة ، وقد افادت رحلته فيمنا يتصل بناحيتين الأولى ما تعلق بالجانب الديني خاصة الكذائس والأديرة التي تناثرت في كافة انحاء المملكة ، وقد قدم تناولا هاما لأهم الأديرة وما احتوته من رهبان انقطعوا للعبادة ، اما الناحية الأخرى فهي تتصل بما ورد في الرحلة من تناول

للنشاط الاقتصادى ، والكثافات السكانية ، خاصة عند تناوله للمدن الواقعة على الساحل الشاعي ا

أما فيما يختص بالأماكن المسيحية المقدسة ووصف يوحنا فوكاس لها ، فلم يخرج الأمر عن وصف غيره من الرحالة الأوربيين السابقين مثل سسايولف Saewulf (') ودانيال Daniel (') ، ويوحنا الورزبرجي ('') John of Wurzburg وغيرهم ، ويلاحظ أنه هو نفسه قرر ذلك اذ أنه عندما تناول كنيسة الضريح المقدس نجده يقرر أن مظهرها وأوصافها تناولها كتاب سابقون آخرون مما يدل على أنه كان على علم بما أالفه السابقون عليه في هذا الصدد ، وأنه لن يقدم جديدا عما هو معروف ومتفق عليه .

وقد تناول يوحنا فوكاس أحد الأديرة الهامة في مملكة بيت المقدس الصليبية ، وهو دير القديس ثيودوسيوس St. Theodosius (٢٠) ، وقد احبط بصورة دائرية بالعديد من الأبراج ، وفي وسيطه نجد كنيسة شيدت على أرض مرتفعة ، وبها توجد مقبرة القديس ثيودوسيوس كذلك تحتوى على العديد من رفات كبار القديسين ويبدو أن موضع دفن أولئك القديسين كان مجالا متسعا للتبرك من جانب آلاف الحجالة الذين يقدمون لزيارة الأماكن المقدسة .

وزد على ذلك هناك دير القديس ايوثيميوس الكبير St. Euthymius The Great (١١) الدير كما يقرر يوحنا فوكاس محصن بعدد من الأبراج والحوائط الكبيرة ، وفي وسطه شيدت كنيسة ذات سطح دائرى ، وبها مقيرة القديس ايوثيميوس الكبير(١١) •

وبالإضافة الى ذلك ، هنساك ديسر كلامون Calamon ، وهو مزود بعدد من الأبراج ، وشنيدت كنيسة فى وسطه ، ويقال أنها أهيمت فى عهد الصواريين ، فهى تعد من أقدم الكنائس ، وبها صورة للسيد المسيح بين ذراعى مريم العسدراء ، والصورة كما يقال ملونة بيد القديس لوقا كال (١٥) ، مما أعطاها ولا ريب مكانة سامية فى نفوس الحجاج المسيحيين الوافدين على الملكة الصلابية • كذلك أشار ذلك الرحالة الى عدد من الأديرة الأخرى التى احتوت على العديد من الرهبان ،

ومن امثلتها Abbot's Monasup (۱۱) ، وایضا دیر النبی الیاس Elias (۱۱) ، ودیر القدیس خاریتوس آو خاریستون Chariston و ۱۱ الایسرة الهامة التی وجدها ذلك الرحالة دیر الرهبان الأسیبان ، والذی حدد موقعه بانه فی الجهة الیمنی من مدینة بیت المقدس باتجاه برج داود Tower of David (۱۱)، ومن ناحیة أخری أشار الی الأدیرة الثلاثة التی شیدت فوق جبل تابور Thabor وهی:

Monastry of Furerunner, Monastry of Calamen, Monastry of St. Gerasimus وبعافة عامة يمكن القول ان العديد من الرهبان من جنسسيات متعددة اقاموا في الأديرة المتناثرة في انحاء الملكة •

اما تناوله للساحل الشامى وكذلك المناطق القريبة منه ، فذلك مثل الهميسة واضحة فى رحلته ، وانفرد فى هذا الصدد بذكر السارات لم ترد لدى أى من الرحالة الأوربيين السابقين والذين زاروا المنطقة فى عهد السيادة الصليبية هناك ، ويرجع ذلك فى تصورى الى دقة ملاحظة ذلك الرحالة وقدرته على ادراك ما لم يدركه غيره ، ومن الطبيعى تصور أنه قام بزيارة تلك المناطق بالفعل ولم يعتمد على روايات غيره من المعاصرين ، ولا ريب فى أن ذلك أعانه على ادراك ذلك الجوانب .

وبالنسبة لانطاكية Antioch منلا نجده يصفها بأنها المدينة الالهية ، الواقعة على نهر الاورنت Oronics أو العاصى ، ذات المسارح المتسعة ، والمعابد الضخمة ، والأعمدة الجميلة ، وذات السكان الموفورى العدد ، والثروات الطائلة ، ويقرر في اشارة هامة تفيد تميزها انها في الأغلب تتفوق على كافة مدن الشرق ، وأشهار أيضا الى أن تلك المدينة كانت تتمتع بنظام دقيق كفل لها توصيل المياه عبر العدبد من القنوات الى كافة المنازل المقامة بها(٢٠) ،

اما بيروت Berytus ، فهى عنده مدينة كبيرة وعامرة بالسكان ولها مرفا جيد وهناك برجان كبيران يتصلان بسلسلة يمكن من خلالها التحكم فى عبور السفن . ومن الواضح من خلال اشارته أن بيروت تمتعت بالازدهار التجارى الواضح (٢٢) .

وقد ذكر فوكاس جبل لبنان ووصفه بالجمال وكذلك ثرائه بأشجار الفاكهة من كافة الأنواع(٢٠) ، وأشار الى أن الجانب الذي يطل على البحر يحوى السلكان المسيحيين ، بينما سكن المسلمون الجانب الذي يطل على دمشق وبلاد العرب ، ثم انه اشار الى الأنهار التى تخترق جبل لبنان وان منها ما يصب فى البحر(٢٠) .

ومن الطبيعى أن ندرك أن فوكاس كان يقصد بعناصر المسيحيين الذين يسكنون قسما من جبل لبنان خاصة الذي يطل على البحر ما عناصر الموارنة الذين عاشوا هناك من قبل مقدم الصليبيين ، أما المسلمون فهم على الأرجح كانوا عناصر الاسماعيلية أو الدروز .

وعن تذاوله لمدينه طرابلس Tripolis يشير الى ارتفاع اسوارها وجمال مبانيها (٥٠) ، ويوضح أن عناصر الحشاشين لديهم قلا بهم في تلك المنطقة وأنهم يسببون المنعر للسكان ويطيعون شيخهم طاعة مطلقة (١٠) ، ومن الملاحظ أن حجم اشارته عنهم جاءت مقتضية ، اذا ما قورنت بما أورده من قبل الرحالة الأسباني اليهودي بنيامين التطيلي Benjamin of Tudela ، فالأخير تناول مواقفهم بصورة أكثر دقة ونكر علاقاتهم العدائية ، سواء مع المسلمين أو الصليبيين ، على نحى جعله يتفوق على رواية يوحنا فوكاس السابقة ،

كذلك فانه يصف صيدا Sidon وذكر انها ذات ميناء مزدوج ، ومن بعدها يشير الى حصن سرافتا Saraphtha ، أو سربتا Saraphtha أو صرفند (۱۱) ، ويبدو انها مثلت مركزا دفاعيا هاما في الجنوب اللبناني ٠

اما صور Yro ، مانه یذکر انها تتفوق بجمالها علی کل مدن فینیقیا ، وقد بنیت شانها فی ذلك شان طرابلس علی شبه جزیرة مشابهة لها (۲۸) ، ولكنها بنیت علی مساحة بالغة الاتساع ، وهی ذات مبان جمیلة وراثمه تفوق طرابلس .

وهنا نلاحظ ، أن يوحنا فوكاس لم يكتف بتناول كل مدينة من المدن الساحلية على حدة بل أنه عمل على أن يعقد مقارنة بينها ، ويبدو أن الازدهار العام الذي شهدته تلك المدن خاصة من خلال النشاط التجارى ، قد جعل عقد المقارنة بينها أمرا مألوفا ومنطقيا أيضا .

أما وصفه لمدينة عكا ، والتي يذكرها على أنها بتوليميس Ptolemais أو عكا Acco ، فيعد بحق من أهم ما ورد في رحلته من أشارات تتصل بالمدن الشامية الساحلية الخاضعة للسيادة الصليبية وذلك من عدة أوجه :

أولا \_ اشار الى الكثافة السكانية المرتفعة بها وان ذلك مما يسترعى الانتباه  $(^{1})$ ، وهو فى ذلك يتفق مع ما أورده الرحالة المسلم الأندلسى ابن جبير عندما ذكر

ما دصه: «سككها (أي مدينة عكا) وشوارعها تغص بالزحام وتضيق فيها مواطىء الاقدام »(")، ولا ريب في أن تلك الزيادة السكانية قد حدثت من خلال موقع المدينة السنحلي ودورها في خركة التجارة وكثرة المستخلين بأعمال الصادرات والواردات واستقرار الكثيرين في ذلك الميناء الحيوى نظرا للعائد المرتفع نسبيا المتوقع الحصول عليه حينذاك ومن المتصور أن تلك الزيادة السكانية ارتفعت أكثر بعد ستقوط بيت المقدس في قبضة المسلمين وانتقال الملكة الى عكا حيث صارت مركزا لها •

ثانيا ـ تناول فوكاس فى رحلته دور عكا فى حركة البجارة وازدهارها فى ذلك الجانب ، وقد ذكر أنها تستقبل كافة السفن التجارية وكذلك بها كافة الحجاج الذين يقومون بالحج سواء بالبحر أو بالبر(٣) ، ونجد أن ابن جبير هو الآخر يقدم وصفا هاما يوضح لنا البعد التجارى لعكا ، اذ يقول ما نصه « هى قاعدة مدن الأفرنج بالشام ، ومحط الجوارى المنسآت فى البحر كالأعلام ، مرفأ كل سفينة والشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية ، مجتمع السفن والرفاق وملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق(٣) ،

ويلاعظ أن ازدهار حركة التجارة في عكا لم يكن فقط من خلال حركة الصادرات والواردات التي قام بها التجار لسد احتياجات الكيان الصليبي ، بل انها مثلت اخفذا تجاريا هاما للمدن الشامية الداخلية التي لم تطل على ساحل البحر المتوسط متل دمشق وغيرها ، ولا ريب في أن ذلك زاد من النشاط التجاري لذلك الميناء الحيوي الهام ، فاذا أضفنا الى ذلك وجود مراكز للتجار الايطالين مثل البيازنة ، والبنادقة ، والجنوية للاشراف على نشاطهم التجاري في الميناء الدركنا حجم التعاملات التجاريه الكبيرة هناك .

ثالثا ما نجد أن ذلك الرحالة يشدر إلى أن مدينة عكا تحوى الوانا من الفساد والتحلل الخلقى الناجم عن تدفق أعداد متزايدة من العرباء وأن ذلك صاحبه انتشار العديد من الأمراض والأدواء، مما أدى الى تعدد صور الردى(٢٠) بها ، وربما كان هذا النص الذى قدمه لنا ذلك الرحالة يوضح ويفسر النص المقتضب الذى قدمه لنا ابن جبير في رحاته وذكر عن عكا أنها «زفرة قذرة، مملوءة كلها رجسا وعذرا»(٤٠)، وهكذا فإن الرحالة المسيحي وكذلك الرحالة المسلم اتفقا على حقيقة وإحدة ونعنى بها تفشى التحلل الخلقي في المدينة المذكورة ، ومرجع ذلك بالطبع الى كثرة عسد الأجاذب والغرباء وندمقهم على المدينة ، وكذلك وجود عدد كبير من الفاسقات اللائي اشنهرت مراكزهن في المدينة ومن المنطقي تزايد اعدادهن من خلال التفسخ الخلقي

الذى يواكب المجتمعات المحاربة التى يفنى فيها الرجال وتبقى النساء أرامل بعد وفاة أزواجهن على نحو يفتح الطريق أمام الرذيلة ، ويصدق ذلك بالطبع على المجتمع الصليبي في عكا ، ومن جهة أخرى نجد أن رواية يوحنا فوكاس تفوق رواية ابن جبير من حيث تناوله لكثرة حالات الوفيات في عكا بسب اختلاط أقوام متعددة ، وأجناس متباينة ، ويبدو أن العوامل التى أدت الى دلك عدم وجود وسائل فعالمة وناجعة للحجر الصحى بالصورة الدقيقة حينذاك .

ومن الراضح أن تلك الناحية التي أثارها فوكاس بسان التحلل الخلقي ، وانتشاره في تلك المدينة الساحلية قد صاحبها حتى سقوطها في أيدى المماليك عام ١٩٢١م ، مما يدعم التصور بأن عكا سقطت من الداخل قبل أن تسقط على أيدى داويه الاسلام .

وبالاضافة الى ذلك ، فان فوكاس يقدم عرضا لبعض المدن الهاءة الأخرى ، ومثال ذلك تناوله لصفورية Semphori (من ، التي هي في معظمها عير مأهولة . وليس لها حتى بقية من ازدهارها السابق ، ويصف مدينة كنا المسائل وهي من مدن الجليل بأنها مكان محصن صغير المغلية (٢٦) ، كذلك تناول مدينة نابلس وذكر المهميتها لعناصر السامرة (٢٧) وهم من الفرق اليهودية الرئيسية ٠

وتوجد ناحية هامة ميزت رحلة يوحنا فوكاس عن غيرها من رحلات الرحالة الأوربيين ، ونعنى به ارتباطاته بالامبراطورية البيزنطية ، فمن المعروف انه عمل في المجيش البيزنطي في عهد الامبراطور مانويل كومنين ، ويبدو انه كان يقدر ذلك الامبراطور تقديرا كبيرا ، وهذا يتضح لنا من خلال مطالعة نصوص رحلته ، اذ انه يصفه بانه الامبراطور المجيد Glorius Emperor (٢٨) ، ويلاحظ أنه عند وصفه لكنيسة الضريح المقدس Church of Holy Sepulchre يشير الى النقش الوجود هناك والذي يصف الأمبراطور مانويل كومنين بائه Porphyrogenitus (٢٠٠) المبراطور مانويل كومنين بائه العباءة الأرجوانية ،

والواقع أن هذا النقش له دلالته التاريخية الهامة خاصة فيما يتصل بالعلاقات اللاتينية البيزنطية ('') ، ومن ثم يتطلب الأمر عرض اطور تلك العلاقات حتى عهد الامبراطور البيزنطى المذكور ·

فمن المعروف أن الامبراطورية البيزنطية عملت على أن تعقد معاهدة تنظم علاقاتها مع الأمراء الصليبيين ، الذين قدموا خلال الحملة الصليبية الأولى ، وعرفت تلك الاتفاقية باسم اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام ١٠٩٧م(١٤) ، وقد تعهدوا فيها بأن يعيدوا للامبراطورية الأملاك التي ضاعت منها من جراء التوسع السلجوقي في المنطقة وبالطبع فان أنطاكية Antioch كانت نمثل جانبا أساسيا من تلك المتلكات ، وفي مقابل ذلك تعهد الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين Alexius المتلكات ، وفي مقابل ذلك تعهد الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين والبحري للمحليبيين وكذلك امدادهم بالمؤن اللازمة والأدلاء المرشدين .

غير انه بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى فى تحقيق اهدافها باقامة امارات لاتينية فى انطاكية والرها وبيت المقدس وطرابلس ، لم ينفذ الصليبيون تعهداتهم التى قطعوها على انفسهم ، ووجد فى السياسة البيزنطية ما عرف بالمشكلة الأنطاكية وهى تعنى سعى بيزنطة الفعال من أجل فرض هيبتها وسيادتها على انطاكية وذلك بكافة الوسائل السياسية المكنة •

ولا ريب فى أن قيام الامارة النورمانية فى انطاكية كان مصدر ازعاج للامبراطورية البيزنطية وذلك بسبب مطامع قياداتها من الأمراء الصليبيين مثل يوهيمند وتاكنرد •

وقد لعب الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين دورا بارزا من أجل تأكيد السيادة البيزنطية على أنطاكية ، ويلاحظ أنه في عام ١١٥٨م قام بفزو كبليكيا Cilicia وعامل رينو الشاتوني Renauld de Chatillon أمير أنطاكية على نحو مهين وقاس وأجبره على الخضوع له(٢٠٠) ٠

ومن ناحية اخرى ، دخل مانويل كومنين انطاكبة فى ابريل عام ١١٥٩م في موكب مهيب ، ومعه كافة الأشعرة الامبراطورية ، ومن خلفه الملك الصليبى بلدوبن الثالث Baldwin III ورينو الشاتيونى ، وقد مثل اخضاع امير انطاكية ودخولها من جانب مانويل علامة انتصار بارزة للسناسة الخارجية البيزنطية تجاه اللاتين ، وكان ذلك نتاج ما يزيد على الستين عاما من الجهد والنضال(2) .

ويوجد في كنيسة الضريح المقدس في بيت لحم نقش يرد فيه اسم مانويل كومنين جنبا الى جنب مع اسم الملك الصلابي عموري الأول Amaury I (١١٧٧ ـ ١١٧٣)

وهسو ذلك النقش الذى رآه فوكاس وذكر ان مانسويل وصدف فيسه بأنسه Porphyrogenitus ، ويقع خلف بين المؤرخين فى تحليل دلالات ذلك النقش وهل يعنى أن الامبراطورية البيزنطية كان لها نوع من السحيادة السحياسية على المملكة والامارات الصليبية أم لا ، والمرجح أن النقش المذكور ، دل على الجساز تلك المبراطورية فى ذلك المجال ، وأن مجهودات مانويل كومنين نجم عنها دعم النفوذ الامبراطوري على الوجود الصلببي فى بلاد الشام ، مع ملاحظة أن كافة تلك المجهودات الامبراطورية لم تستطع أن تحل المشكلة الأنطاكية ، التى كان حلها على أيدى قوة عسكرية وسياسية أخرى ، ونعنى بها المماليك البحرية بقيادة الظاهسر بيبرس عندما اسقط امارة أنطاكية عام ١٢٦٨م .

وهكذا الفادت رحلة يوحنا فوكاس في القاء الضوء على أوضاع مملكة بيت القدس قبل سقوطها في أعقاب معركة حملين عام ١١٨٧م من خلال أوجه متعددة ٠

#### الهــوامش:

(١) من المقرر أن رحلة يوحنا فوكاس Joannes Phocas عنوانها الأصلى

Descriptio Terrae Sanctae

و ذوجد في الباترولوجيا اليونانية :

Migne, P.G. T. C XXX III, 997-1063.

وكذلك في مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية ، المؤرخين اليونانيين ، الجزء الأول ، ط. باريس ١٨٧٥م ، من ص ٥٢٧ الى ص ٥٥٩ ، وفي الجرزء الثاني من

وفيها نجد النص اليوناني مصحوبا بالترجمة اللاتينية رقد قام بالترجمــة Miller

عن ذلك انظـر:

Joannes Phocas, R.H.C., Hist. Grec. T. I, Paris 1875, PP. 527-559, T. II, PP 683-695.

وفي هذا المجال انظر:

Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Heiligen Lanses Bezuhlichen Literatur Von 333 Bis 1878, P. 41.

: : ايضا Downey. A History of Antioch in Syria, from Seleucus to the Arab conquest, Princeton 1961, P. 674.

ثم قام أوبرى ستيرات Aubery Stewart ـ وهو الذي قام بترجمــة عدد كبير من رحلات الرحالة الأوربيين في أنحاء فلسطين على مدى القرنين الثــاني عشر والثالث عشر م .. قام بترجمة رحلة يوحنا فوكاس الى الانجليزية وذلك خسمن مجموعة P.P.T.S. ، في الجزء الخامس الصادر في لندن عام ١٨٩٦م ، وعلى الرغم من ذلك فان داوني Dawney في عمله السابق عن تاريخ انطاكية قد اشار الي أن النشر والترجمة التي قام بها أوبرى ستيوارت جاءت ناقصة وأن الرحلة لم تكن مكتملة فيه ، وذلك دون أن يقدم البراهبن الدالة على صحة تصوره ٠

عن جهد ستيوارت النظر:

Joannes Phocas, A Brief description of The Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London, 1896.

Tobler, Bibliographica geographica Palaestinae, p. 21.

Leo Aliatius, p 17.

**(Y)** 

Tobler, Op. Cit., P. 21.

Beazley, Vol. II, P. 199.

Leo Allatius, P. IV.

(٣)

وتجدر الاشارة الى أن الامبراطور البيزنطى مانوبل كومنين قد حكم فى المد من ١١٤٥ الى ١١٨٠م، وذلك اعتمادا على دراسمة العملة البيزنطية ، عن ذا انظمه :

Witting, Monnaies Pyzantines, Paris 1975, P. 181.

ومن قبل اعتقد سعید عمران ، وعمر كمال توفیق ، وعبد القادر الیوسف ۱ مدة حكم ذلك الامبراطور وقعت بین عامی ۱۱٤۳ ، ۱۱۸۰م انظر اشاراتهم :

سعيد عمران ، السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية في عهد الامبراطو مانسويل الأول ، ط الاسكندرية ١٩٨٥م ، ص ٩٩ ، عمسر كمسال توفيق ، تاريس الامبراطورية البيزنطية ، ط الاسكندرية ١٩٦٧م ، ص ١٣٤ ، ص ١٣٥ ، عبد القاد البوسف ، الامبراطورية البيزنطية ، ط بيروت ١٩٦٦م ، ص ١٤٨ ٠

(٤) عن ذلك أنظر اشارة داوني :

Dawney, op. cit. P. 674.

Tobler, Op. Cit., P. 21.

Leo Allatius, P. IV.

Beazley, Vol. 11, P.

نقولا زيادة ، رواد الشرق العربي ، من ٨٨ ٠

Leo Allatius, P. IV.

(7)

(٧) عن معركة حطين انظر :

ابن شداد ، النوادر السلطانية والمصاسن اليوسفية ، تحقيق الشيال ، ط القاهرة ١٩٦٤م ، ص ٧٥ ـ ص ٧٩ ، العماد الأصفهاني ، الفتح القسي في النتع القدسي ، ط القاهرة ، ص ٨١ ، ابن الأثير ، الكامل ، ج ٩ ، ص ١٧٩ .

Richard, «La bataille de Hattin, Saladin defait l'Occident», L'Histoire, T. XLVII, Année 1982, PP. 104 -111, «An Account of The battle of Hattin referring to The Frankish mercenaries in Oriental Moslem States», Speculum,

T. XXXII, PP. 168—175, Lane-Poole, Saladin and The fall of The Latin Kingdom of Jerusalem, London 1898, PP. 205—210.

Fuller, Decisive battles of Western Europe and their influences upon History, London 1954, P. 427.

Eggemberger, Dictionary of battles, London, p. 430.

ديفيد جاكسون ، « معركة حطين والاستيلاء على القدس » ، ضمن كتساب حطين صلاح الدين والعمل العربي الموحد ، ط القاهرة ١٩٨٩م ، ص ٢٨ ـ ص ١١٠ ، جوزيف نسيم يوسف ، « معركة حطين ، خلفياتها ودلالاتها » عالم الفكر ، م (٢٠) ، المحدد (١) ، البريل ـ مايو ـ يونيو ١٩٨٩م ، ص ٢٣٧ ـ ص ٢٥١ ، محمود رزق محصود ، العلاقة بين ارناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين الأيوبي حتى موقعة حطين ١١٨٧م ، رسالة ماجستير غير منشورة ـ كلية الآداب ـ جامعة عين شمس ٢٩٧٩م ، ص ١٥٥ ، ص ١٩٥٠ ، جوزيف داهموس ، سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى ، ت محمد فتحى الشاعر ، ط القاهرة ١٩٨٧م ،

المين توفيق الطيبى ، « وقعتا حطين والارك نصران متوازيان على الفراة الصليبيين في المشرق والمغرب » مجلة البحوث التاريخة ، السنة (١٠) ، العدد (١) يناير ١٩٨٨م ، ص ١٥ ـ ص ٦٤ ٠

(٨) هو أبو الحسن محمه بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي التساطبي البلنسي ، ولد في بلنسيه ، وتلقى علومه الدينية بها ، وقد حقق شهرة كبيرة بوصعه أديبا وشاعرا ورحاله وسافر إلى الشرق ثلاث مرات قام بتأديه فريضة الحج في كل رحلة ، وبدأ أول ترحاله عام ٥٧٩ ه /١٨٣م وعاد أدراجه الى موطنه وذلك في عام ١١٨٥ه/١٨٥م ، ثم سيطر المسلمون بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين الآيوبي على مدينة بيت المقدس في أعقاب معركة حطين عام ١١٨٥ه/١١٨٨م ، الأمسر الذي دفعه الى القيام بالمترحال مرة أخرى الى بلاد الشام ، وبالفعل قام بالاتجاه الى المشرق وذلك في عام ١١٨٥ه/١١٩٥ ، ويقدرر البعض أن زوجته قد توفيت وكان يحبها حبا عارما وأراد أن يسرى عن نفسه فلم يجد البعض أن زوجته قد توفيت وكان يحبها حبا عارما وأراد أن يسرى عن نفسه فلم يجد أفضل من السفر والارتحال مرة أخرى ، ومتكث في مكة بعض الوقت ثم عادرها الى بيت المقدس والقاهرة والاسكندرية حبث أدركتنه منيته في المدينة الأخيرة عام بالالام) ، وبلاحظ أن ابن جبير لم يترك لنا الا ما كتبه عن رحلته الأولى ، وقد صدرت رحلته بتحقيق رايت Wright وذلك في لندن عام ١٨٨٧م ،

عن ترجمة ابن جبير انظر المؤلفات التالية:

لسان الدين بن الخطيب ، الاحاطة في اخبار غرناطة ، ط مصر ، ص ٢٣ ، القرى ، نفح الطيب في غصت الأندلس الرطيب ، ج٣ ، ط القامة ١٩٤٩م

ص١٤٣ ، ابن المسابوني ، تكملة الاكمال ، تحقيق مصطفى جواد ، ط بغداد ١٩٥٧م ، ص ١٩٩ ، حاشمية (٢) ، كراتشكوفسكي ، تاريخ الأدب الجغرافي ، ت علاح الدين عثمان ، ق١ ، ط القاهرة ١٩٦٣م ، ص ٢٩٨ ، صلاح الدين المنجد، الشرق في نظر المغاربة والأندلسيين ، ط. القاهرة ١٩٦٠م ، ص ١٨ ، ص ١٩ ، عبد القدوس الأنصاري ، مع ابن جبير في رحلته ، ط القاهرة ١٩٧٦م ، ص ٢١ \_ ص ٣٦ ، لامنس ، « بلاد سوريا في القرن الثاني عشر وفقا لمرواية ابن جبير » • المشرق ، العدد (٧) ، السنة (١٠) عام ١٩٠٣ ، ص ٣٨٧ ، شوقى ضيف ، الرحلات، ط القاهرة ١٩٥٦م ، ص ٣٠ \_ ص ٧١ ، زكى حسن ، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ، ط القاهرة ١٩٤٥م ، ص ٧٠ ـ ص ٧٤ ، عبد الفتاح وهيبة ، جغرافية العرب في العصور الوسطى ، ط القاهرة ١٩٦٠م ، ص ١٨ ــ ص ١٩ ، براون ، تاريخ الأدب في ايران من القردوسي الى السمعدي ، ت الشمواربي ، ط القاهرة ١٩٥٤م ، ص ٦١٤ ، أحمد رمضان ، الرحلة والرحالة السلمون ، ط جدة ب ـ ت ، ص ٣٢٣ ، سامي الدهان ، قدماء ومعاصرون ، ط القاهدة ١٦٦١م ، ص ١٢٠ ـ ص ١٣١ ، مؤنس احمد عوض « الصراح السنى ـ الشيعى في بلاد الشام في القرن السادس ه/الثاني عشر م من خلال رحلة ابن جبير » ، ندوة العرب وآسيا ، جامعة القاهرة ابريل ١٩٨٩م ، ص ١٢ ـ ص ١٣٠٠

- (٩) انظر رحلة سايولف ٠
- (١٠) انظر رحلة دانيال •
- (١١) انظر رحلة يوحنا الورزيرجي ٠

Joannes Phocas, P. 24.

(17)

وفيما يتصل بالقديس ثيودوسيوس St. Theodosius تجدر الاشارة الى انه ولد في كبادوكيا معرب وذلك في عام ٢٤٨م، وعندما بلغ الثلاثين من عمره غادر موطنه واستقر في فلسطين ، وقد كون حماعة ديرانية صدفيرة وذلك بالقرب من بيت لحم ، وطبقت شهرتها الآفاق على نحو واضبح ، وتكون رهباتها من شعوب مختلفة تتحدث بلغات متعددة ، واتجهت تلك الجماعة الى القيام بعدة اعمال خيرية كان من ابرزها معالجة المرضى والعمل على توقير سبل الشفاء لهم ، وفي الوقت الذي كان فيه القديس ساباس Sl. Sabbas الرهبان الذي كان فيه القديس ساباس Rabbas الا رئيسا لكافة الرهبان في فلسطين، كان القديس ثيودوسروس على راس أولئك الرهبان الذين اخلصوا لفكرة الحياة الدبرائية ، ومثل ثيودسيوس معارضا قويا لعناصر المنافزة وهم القائلين بالطبيعة الراحدة السيد السيح وقد ادى ذلك الى تنحيته عن منصبه لحدة قصيرة على يند الامراطه ر اناستاسيوس Anastasius ، ويلاحظ أن ذلك القديس توفى بالقسرب من بيت لحم عام ٢٩٥٩م ، عن عمر يناهز المائية ، وقد تقرر أن يكون عيده يوافق ، وم الحادى عشر من ينابر ،

علسه النظسس :

Attwater, Penguin Dictionary of Saints, P. 323.

القديس ايوثيميوس الكبير Št. Euthymius The Great وهناك المديس ايوثيميوس الكبير Armena وهناك المساه في أرمينيا Armena وهناك صار راهبا وأصبح مشرفا على مؤسسة ديرانية ، وعندما بلغ الثلاثين من عمره المتجه الى فلسطين حيث عاش حياة منفردة في أماكن منعددة وفي المعتاد فضل سكن أحد الكهوف وأخيرا استقر في احدى المنافذ الواقعة ببن بيت المقدس وجرش وجمع حوله العديد من الأتباع واستطاع أن يؤثر فيهم بأفكاره في الزهد والتقشف ، ويعد بوثيميوس الكبير أحد أهم الرهبان الفلسطينيين في تلك المرحلة المبكرة ، وقد كان موضع استشارة الامبراطورة ايودوكيا Eudokia زوج الامبراطور ثرودوسيوس الثاني Theodosius II ، وقد توفي ذلك القديس في فلسطين في عام ٢٧٣م ، ويوم الاحتفال بعيده يوافق العشرين من يناير ،

### عنه انظر:

Attwater, Op. Cit P. 124-125.

Joannes Phocas, P 25. (12)

Ibid, P. 30. (10)

Ibid, P. 33. (17)

Ibid, P. 31. (1V)

ويشير يوحنا فوكاس الى أن ذلك الدير قد شيره أناس أتقياء فى عصور غابرة ، وأن الزلازل التى نكبت بها بلاد الشام قد دسرت ذلك الدير ، مما يدل على أن تلك الكوارث الطبيعية المدمرة قد أثرت تأثيرا ضارا على تلك الأديرة فى أتحاء الملكة الصليبية ، وأن كنا لا نعلم عما أذا كان ذلك من جراء أحد الزلازل خالال القرن الثانى عشر م أم أنه من قبل ذلك ·

Ibid, P. 34. (1A)

Ibid, P. 30.

Tbid. P. 29. (Y\*)

وقد ولد القديس جيراسيموس St. Gerasimus بآسيا الصدراء في الصدرى Asia Miror ، وغادر موطنه من أجل القيام بزيارة رهبان الصحراء في كل من مصر وفلسطين ، واستقرت عصا التسيار به بالقرب من البحر الميت ، وتوطدت عرى الصداقة بيته وبين القيديس ايوثيميوس الكبير Euthymius The Great ، وأدى ذلك الى اثارة العديد من الماعب والأزمات تجاههما من جانب خصومهما ،

وعمل القديس جراسيموس على أن يؤسس جماعة ديرانية تأخذ باسبباب الزهد والنقشف، ويلاحظ أن يوحنا موسكوس John Moschus (ت عام ١٦٩م) ألف كتاب اسماه المرج الروحي The Spiritual Meadow قسدم فيه دواية مطولة عز القديس جيراسيموس ودوره في نشر حركة الرهبنة في فلسطين ولا سيما في منطقا البحر الميت، وقد توفي في فلسطين عام ٤٧٥م، ويوم عيده يوافق الخامس من شهر مارس .

عنه انظسر:

Attwater, Op., Cit., P. 150-151.

Kimble, Geography in The Middle Ages, London 1938, P. 70.

جرفند ، وقعت على الساحل اللبناني الى الجنوب من عثليث وهي تقع الى الجنوب من جبيداً والى الشمال من صور وجنوب غرب جزين ·

عنها النظس :

Fulcher of Chartres, P. 114.

الادريسى ، نزهة المشتاق ، ج٤ ، ص ٣٦٦ ، ابن عبد الحق البغدادي ، مراصد الاطلاع ، ج١ ، ص ٨٣٨ ، مصطفى الدباغ ، بلادنا فلسطين ، ج٧/ فد١ ، ص ٨٣٨ ؛

Beazley, Vol. II, P. 200-201.

وتجدر الإشارة الى أن رواية إبن جبير عن صور تتنبوق على مثيلتها لدي يوحنا فركاس من حيث تناوله لجصابتها ومناعتها ، أنظر ، الرحلة ، جن ٢٧٧ ب حن ٢٧٨ ،

وغن حصانتها انظر: أبن حوفل ، صورة الأرض ، منطقيق دى جويه ، ط اليدن ١٩٦٧م ، ص ١٧٤ ، المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٦٣ ـ ص ١٦٤ ، ياقوت ، المشنرك وضعا والمفترق صقعا ، ط بيروت ١٩٨٦م ، ص ٢٨٦ ، الفرويني ، آثار البلاد ، ص ٢٨٧ ، ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ٧٠ ء سر الختم عثمان ، صدور في القرنين ١٢ ، ٣١م ، ص ٤ ـ ص ٧ ، محسن محمد حسين ، « مسئولية ضلاح الدين في فشل حصار صور » ، المجلة العربية للعلوم الانسانية ، م (٧) ، العدد (٢٦) الكريت ١٩٨٧م ، ص ٣٢ ٠

Joannes Phocas, P. 11. (Y1)

(٣٠) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٧٦ ٠

وعن الجوانب السكانية في المدن الصليبية بصفة عامة أنظر:

Russel, «The Population of the Crusader States», in Setton, The Crusades, Vol. V, Madison 1985, Pp. 295—314.

Joannes Phocas, P. 11. (71)

Beazley, Vol. II, P. 201.

(٣٢) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٧٦ ، وهذا يتفق مع اشارة الادريسى الذى ذكر أن « ناسها أخلاط » •

النظر : نزهة المشتاق ، ص ٣٦٥ ، كذلك القسم الخاص بالملاحق ٠

(٣٣) عن مظاهر الانحلال الخلقي في الكيان الصليبي انظر:

Joannes Phocas, P. 11.

Jacques de Vitry, A History of Jerusalem, P. 64.

حيث يشير الى ان رجال الذين كأنوا يؤجرون المساكن من اجل اعمال الدعاره نظرا لايجارها الباهظ الذى يدر عليهم الأموال الطائلة ، ويتحدث عن عناصر الافراخ أو البولانى وانتشار الزنا فى صفوفهم وانه يندر ان يوجد منهم من ليست له انحرافاته وتحلله الخلقى ، وايضا السامة بن منقذ ، الاعتبار ، ص ١٧٤ ، وهنو يصف الصليبيين على اعتبار انهم ليست لديهم غيرة جنسبة ، ورواياته فى هذا الشان روايات خبير خالط الصليبيين وصار عارفا بالساليب حياتهم ، وبصفة عامة احتوت مدينة عكا على مراكز معروفة للفاسقات ، كما احتوى الجيش الصليبي على عناصر منهن وقد اشار الى ذلك بصورة مفصلة العماد الكاتب الأصفهاني ضمن تناوله لاحداث الحملة الصليبية الثالثة •

أنظر: العماد الأصفهاني ، الفتح القسى ، ط القاهرة ب ت ، ص ١٧٠ وللمزيد من الضوء عن التحلل الجنسي لدى الصليبيين انظر:

براور ، المرجع السابق ، ص ٢٢١ ، زكى نقاش ، العلاقات الاجتماعية والثقافية والافتصادية ، ص ١٥٢ ، قاسم عبده قاسم ، « الحروب الصليبية في الف ليلة ولميلة » ضدن كتاب بين الأدب والتاريخ ، ط القاهرة ١٩٨٨م ، ص ٣٣ .

جمعه الجندى ، حياة الفرنج ونظمهم فى الشام خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ، دراسة تطبيقية على مملكة بيت المقدس ، رسسالة دكتوراة غير مىشورة ، كلية الآداب حامعة عين شمس عام ١٩٨٥م ، ص ٢٩٩ ح ص ٣٠٠٠ ٠

(٣٤) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٧٦ ٠

Joannes Phocas, P. 12. ( $\ref{row}$ )

وصفورية هي احدى القرى الواقعة في اقليم الجليل وقد بعدت عن طبرية بمسافة خمسة أميال ، وحدها من الشرق قرية كفر كنا ، ومن الشمال قرية روما ومن الجنوب الغربي قرية عيلوت ، ومن الجنوب الشرقي الناصرة ، وكانت تسمى لدى الرومان باسم Dio Caesarea ، وقد ضعف شائها في القرن الرابع الميلادي بعد أن مرها الرومان ، ويلاحظ أن صفورية احتوت على قاعة حصينة خضعت لسيطرة فرسان الداوية ، ولا تزال بقية تلك القلعة قائمة الى الآن ، وكانت صفورية من بين الماطق التي خضعت لسيطرة المسلمين في ظروف معركة حطين عام ١١٨٧م ، عنها أنظسر :

Fetellus, P. 30.

Marino Santo, P. 37.

مجهول ، الاستبصار في عجائب الأمصار ، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، ط الاسكندرية ١٩٥٨م ، ص ١٠٦ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج٣ ، ص ١٤٤ ، بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ١١٠ ، حاشية (١) ، ليلي طرشوبي ، اقليم الجليل ، ص ١٩٠ ، البيشاوي ، الممتلكات الكنسية ، ص ٢٠٤ ، حاشية (٣) ، وتجدر الاشارة الى أن يوحنا فوكاس ذكر حصانة صفورية ووجود احدى القلاع الصليبية بها وقد أورد أمر حصانتها رحالة سابقون عليه ومن امثلتهم ثيودريش .

Theoserich, P. 69.

Joannes Phocas, P. 12, P. 35.

Tbid, P. 16. (YV)

Tbid, P. 19. (٣٨)

10id, P. 19. (34)

وكلمة Porphyrogenetus تعنى المولود في العباءة الأرجوانية أو المذهبة ، والمنتقاق الكلمة من Porphyro وتعنى ذهب أو لون ارجواني ، أما Geneus فهي تعنى المولود ، والمقصود بهذا التعبير أن ذلك الامبراطور وصل الى العرش بشرعيه كاملة ، ولم يصل اليه بالاغتصاب مثل بعض الأباطرة البيزنطيين الآخرين ، ويلاحظ أن هدذا اللقب في الأصل اتخده الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع أن هدا اللقب في الأصل اتخده الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع مؤلف كتاب الادارة الامبراطورية وهو أحد أباطرة الاسرة القدونية وهو مؤلف كتاب الادارة الامبراطورية De Administrando Imperio ، عن ذلك

Little, Coulson, The Shorter Oxford English dictionary on historical principles, Vol. II, Oxford 1950, P. 1546.

عمر كمال توفيق ، المرجع السابق ، ص ١٠٩ ، عبد القادر اليوسف ، المرجع السابق ، ص ١٣٨ ٠

### (٤٠) عن ذلك النقش انظر:

Corpus Inscriptionum Graecorum, T. V, Berlin 1877, P. 339.

Chalandon, Jean II Commnene, Paris 1918, T, II, P. 449.

Ostrogorsky, Hist. of The Pyzantine State, P. 343, note (2), Vasiliev, Hist. of The Pyzantine Empire, Vol. I, P. 80.

ايضـا :

مؤنس احمد عوض ، سياسة نور الدين محمود الخارجية ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية الآداب ـ جامعة عين شمس ، عام ١٩٨٨م ، ص ٢٢٣ ، هامس (٤) ، ص ٢٢٤ ٠

(٤١) عنها انظــر:

William of Tyre, Vol. I, P. 130.

عبد الغنى عبد العاطى ، السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الكسيوس كومنين ، ص ٢٩٣ ، فتحية النبراوى ، حياة الامبراطور الكسيوس كومنين كمصدر من مصادر تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى القسرن ١٢م ، المجلة التاريخية المصرية ، م ((٢٧) ، عام ١٩٨١م ، ص ٤٧ ــ ص ٤٨ ، جوزيف نسيم يوسف ، العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى ، ط بيروت ١٩٨١ ، ص٥٥ ، اسحق عبيد ، روما وبينطة ، ط القاهرة ١٩٨٠م ، ص ١٠١٠٠٠

William of Tyre, Vol. I, P. 276.

Schlumberger, Renauld de Chatillon, Paris 1933, P. 102, Ostrogorsky, Op. Cit., P. 343.

Baldwin, The Latin States under Baldwin III and Amalric I, P. 542.

اسد رستم ، الروم ، ج٢ ، ص ١٥٣٠

(٤٣) عن دخول مانویل کومنین انطاکیة انظر:

Cinnamus, Epitome Historiarum, C.S.H.P., Bonn 1836. P. 187.

Chalandon, Op. Cit., P. 451—452, Hussey, «The Later Macedonians, The Commeni and The Angeli», C.M.H., Vol. V, Cambridge 1979, P. 234, Baldwin, Op. Cit., P. 544. Ostrogorsky, Op. Cit., P. 343, Vasiliev, Op. Cit., P. 80, La Monte, «To what extent was The Pyzantine Empire Suzerian of The Latin Crusading States», Pyzantion, T. III, 1932, P. 260.

حسنين ربيع ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ط٠ القاهرة ١٩٨٧م ، ص ٢٢٦ ، عمر كمال توفيق ، المرجع السابق ، ص ١٤٩ ، هسى ، العالم البيزنطى ، ص ١١٤ ، است رستم ، الرجع السابق ، ج١ ، ص ١٥٣٠ ، مؤنس احمد عوض ، المرجع السابق ، ص ٢٢٣ ٠

Vasiliev, Op. Cit., P. 80. (££)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

4

1.5

.,

r

.

•

الخات

r

### الخاتم\_ة

تمضض البحث عن نتائج هامة في دراسة اوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية ( ١٠٩٩ ـ ١١٨٧م ) خلال تلك المرحلة المؤثرة الهامة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى بصفة عامة ومرحله الصراع الاسلامي ـ الصليبي على نحو خاص ٠

ومن الممكن أن نرصد أهمية أولتك الرحالة الأوربيين وذلك على كافة الاصعدة والمستويات السياسية والحربية والاقتصادية والدينية والعقائدية وحتى الطبيه العلاجية •

والواقع أن مؤلفات الرحالة الأوربيين أفادت بصورة هامة على الصعيدين السياسى والحربى ، فقد أعانت على القاء الضوء بشأن العلاقات بين أتابكية دمشق التى أسسها ظهير الدين طفتكين ومملكة بيت المقدس الصليبية ، وكذلك صورت جانيا من الجهود التى بذلها الفاطميون من أجل حماية ما بقى لهم من مراكز هامة على الساحل الشامى بعد مقدم الصليبين الى المنطقة ونجاحهم فى تحقيق التفوق على الكيانات الاسلامية المتصارعة سياسيا وتدهبيا .

ومن جهة اخرى ، اوضحت تلك المؤلفات الهامة أن الصليبيين طمعوا في مسد سيطرتهم الى حدود أبعد من تلك التي تمكنوا من تحقيقها وذلك على حساب المسلمين في المنطقة ، وقد وضيع ذلك من خلال تحمس بعض الرحالة للمشروع الصليبي ورغبتهم المستعرة في أن تتضخم المملكة الصليبية لتشمل مناطق هامة اقتصاديا واستراتيجيا وثكون لها الغلبة السياسية في المنطقة ، ولا ريب في أن ذلك كشف النقاب في جلاء وضاح عن الطبيعة الاستعمارية للحركة الصليبية التي اتشحت بوشاح الدين مخفية وراءها مطامعها الحقيقية في استعمار المنطقة ومهاجمة العالم الاسلامي في عقر داره من خلال مشروع حربي ضخم ، يستغل ظاهرة التشرذم السياسي التي عانت منها المنطقة عند مقدم الصليبيين اليها .

وبالنسبة للناحية الحربية ، نجد أن اولئك الرحالة مثلوا مكانة كبيرة في القاء

المضوء على الطابع الحربي للكيان الصليبي ، ومثلوا شهود عيان للآله الحربيسة الصليبية وفرسانها الاشداء ممتلين في عناصر الرهبان الفرسان مثل الاسبتارية Hospitaliers والداوية Templars وقد أتسارت مؤلفاتهم الى قيامهم بالدفاع عن حدود المملكة الصليبية ضد اغارات وهجمات أعدائها من المسلمين ، وتناولت امتلاكهم للعديد من القلاع والحصون التي تناثرت بطول المملكة وعرضها ودل ذلك على تعاظم نفوذ تلك العناصر الحربية الصليبية وهو الأمر الذي سوف يؤدى في النهاية الى أوخم العواقب على الصليبيين في بلاد الشام وسيؤدى للى اخفاق المشروع الصليبي برمته وطردهم من المنطقة من خلال التنافس المستمر بين تلك المعناصر ، فضلا عن تعاظم حركة الجهاد الاسلامي ضد الغزو الصليبي بطبيعة الحال ، كذلك تناولت تلك المؤلفات التي كتبها أولئك الرحالة أمر المعارك التي كانت تنشب بين حين وأخر بين اتابكية دمشق من ناحية والملكة الصليبية من ناحية تنشري ووقوع بعض القيادات الصليبية أسيرة في قيضة المسلمين .

ولعل من أهم الجوانب التي أبرزتها رحلات أولئك الرحالة الأوربيين ، تصوير حركة المقاومة الاسلامية في داخل فلسطين بعد خضوعها للسيادة الصليبيَّة ، وتمثل ذلك بوضوح في مقاومة الحجاج الأوربيين القادمين الي المنطقة من خلال طرق الحج الرئيسية لا سيما طريق يافا – بيت المفدس ، ولا ربب في أن المسلمين أدركوا أن أولئك الحجاج مثلوا دعما بشريا هاما ومؤثرا للكيان الصليبي ومن ثم من الضروري مقاومتهم على اعتبار أن من الحجاج من مكث في المنطقة وانضم الي صفوف الصليبيين في تشييد القلاع والحصون ، أو في المشاركة الفعلية في المعارك الحربية ضـــــ المسلمين ،

وقد اعترفت كتاباتهم بفعالية تلك المقاومة الاسلامية وان بعض الطزق الرئيسية التى سلكها الحجاج الأوربيون كانت خطرة وخشى القوم المرور فيها لكثرة من قتل فيها على أيدى المسلمين ، ودل ذلك على أن حركة الجهاد الاسلامي لم تكن تجد صدى لها في مناطق التقاء الحدود الاسلامية ـ الصليبية فقط بل أيضا في داخل فلسطين ذاتها حيث مثلت عناصر المقاومة الاسلامية دورا فعالا في هذا الصدد •

وتاتى اهمية اشارات الرحالة الأوربيين الى حجم تلك المقاومة من خسسلال ال المصادر التاريخية العربية اغفلت الاشارة اليها نظراً لانشغال المؤرخين الرسميين بالتاليف لكيار الأمراء والخلفاء والسلاطين ، وبسبب انعزال تلك الحركة المقاومة

فلصليبيين في داخل فلسطين بينما تركزت مراكز حركة التأليف التاريخي للصراع الاسلامي ـ الصليبي قبل تحرير بيت المقدس عام ١١٨٧م ، خارج تلك المناطق التي شهدت عنف تلك المقاومه ، ويصدق ذلك الموقف بوضوح على ابن القلانسي الذي جعل جل المتمامه منصبا على دمشق وركز تناوله لحركة الجهاد الاسلامي من خللال الصادمات الحربية بين المسلمين والصليبين ، ويبدو أنه لم تصل اليه روايات كافية عن حجم المقاومة ـ من الداخل ـ ضد الصلبيين ومن ثم فقد أغفل الاشارة اليها في تاريخه الهام .

وفيما يتصل بالناحية الاقتصادية ، تحتل كتابات الرحالة الأوربيين مكانة هامة ، فقد قدمت اشارات لها شانها عن حجم الدور الذي لعبته مدن الساحل الشامي الشريان الحيوى للكيان الصليبي - اذ تمتعت تلك المدن بازدهار نجاري واسع النطاق ، حقيقة أن حجم ذلك الازدهار اختلف من مدينة الى اخرى ، الا أن الصفة العامة كانت متمثلة في انتعاشها اقتصاديا وقيامها بدور هام في حركة الصادرات والداردات لا سيما في مدن عكا وعسقلان وصور ويافا والسويدية واللانقية وغيرها كثير •

ولا نغفل أن أولئك الرحالة أشاروا إلى عدد من الأسواق الموسمية الهامة التي عقدت فيها الصفقات التجارية وازدحمت بالبائعين والمستزين والوسطاء المتجاريين والتقى فيها المسلمون والمسيحيون من خلال المصلحة المشتركة على الرغم من استعار العداء بينهما على المستويين الحربي والسياسي ، ولا شك أن تناول أولئك الرحالة لمثل تلك الأسواق - ومن أمثلتها سوق موزرب عند حوران - أفاد في توضيح الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمثل تلك المنطقة ويعلل لماذا حرص الصليبيون على أن تظل خاضعة لسيطرتهم نظرا لمنا در عليهم وضعها التجاري من أموال طائلة دعمت ميزانيتهم .

الما فيما اتصل بمصادر المياه مد وهي عصب النشاط الاقتصادي مقد اهتمت بها مؤلفات الرحالة الأوربيين وذلك يتضع من خلال تتبعهم الدقيق لاعداد الأتهار في كافة انحاء بلاد الشام حيث ان فلسطين معلى نحو خاص مقلت فيها مصادر المياه ، فقد فطن الصليبيون الى ان الصراع بينهم وبين المسلمين من أحد بجوانبه الاقتصادية مصراع على مصادر الثروة لا سيما المائية منها ، ومن شم حرصنوا على ان تمتد مطامعهم الى انهار المنطقة ، فضيلا عن اهتمامهم بتضرين الميناه

لاستغلالها الأمثل دون فقدانها ، ولا ريب في أن اشسارة أحد الرحالة الأوربيين الى ذلك دل على أن الصلبيين أدركوا طبيعة المنطقة وحرصوا على استغلال مواردها بصورة مثلى من أجل تحقيق أهدافهم في النهب الاستعماري المنظم لمثروات المنطقية .

زد على ذلك ، توافر اشارة هامة تفيد باستعانة الصليبيين بالسكان المحليين في أعمال الزراعة التى احترفوها عن أجدادهم وان تردد الزعم بأن ذلك تم في سلام تام ، غير اننى أوكد على حقيقة ألا تأخذ مثل تلك الاشارات بماخذ الحقيقة التاريخية الكاملة ، فالحركة الصليبية حركة استعمارية استيطانية هدفت \_ فيما هدفت \_ الى احلال المستوطنين الأوربرين محل أبناء البلاد من السكان المحليين .

واذا انتقلنا الى الناحية السكانية وجدنا أن تلك المؤلفات التى تركها الرحالة الأوربيون ألقت أضواء ساطعة على أن هناك مناطق معينة شاهدت تزايد الكثافة السكانية بها ونجد ذلك واضحا فى المدن الساحلية الشامية الكبرى مثل عكا السبيل المثال وقد تأتى ذلك من خلال أهميتها التجارية وتدفق التجار عليها وكذلك تدفق الحجاج للقيام برحلتهم الى البقاع المقدسة فى أنحاء المملكة لا سيما فى مدينة بيت المقدس •

وكامتداد للجانب السكانى، أعانت رحلات أولئك الرحالة على ادرائه معدل الوقيات في الكيان الصليبي والاقتراب منه قدر الاستطاعة والواقع أن تزايد معدل الوقيات تأتى من خلال عدة عوامل مجتمعة ، منها انخفاض الوعى الصحى لدى عامة الأهلان ، ثم أن النشاط الحربي والتصارع مع المسلمين أدى - بلا ريب - الى سقوط الكثيرين صرعى وجرجى في ميامين القبال ، فضلا عن أن بعض الحوادث الطارئة - والتي لم تكن لها الصفة الاسبتمرارية بالطبع - أثرت بدورها على البنية السكانية ونعني بها الهزات الزلزالية التي منيت بها بلاد الشام لا سيما خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر م والتي أدت الى هلاك الآلاف بصورة أوضحتها بلك الرحلات مع ملاحظة النائي عشر م والتي أدت الى هلاك الآلاف بصورة أوضحتها بلك الرحلات مع ملاحظة المسلمين •

ومن الزاوية الأثنية الهادت تلك الرحلات في ادراك صورة تعدد العناصر المكونة للوجود الصليبي بحيث شملت كافة الأمم الأوربية ومثلت خليطا عنصريا مختلفا وغبر

متجانس جمعته الرغبة في الثروة والحصول على المغانم المتعددة ، وقد انقسمت عناصره الى البرجندبين والبروفنسالدن والألبان والايطالدين والفرنجة وغيرهم ، فاذا ما لاحظنا توافر عداءات متوارثة بين مثل تلك العناصر من قبل مقدمهم الى الأرض المقدسة في فلسطين ، أدركنا أن ذلك الكبنا الدخبل فقد تماسكه البدوى الاجتماعي ، وظل يعاني حتى النهاية حمن عدم التجانس والتصارع الداخلي على نحو عجل بانهياره في آخر المطاف .

وفى المجال الدينى ، قدمت مؤلفاتهم تذاولا هاما لتطور حركة الحج الى المواقع المقدسة لدى كل من اليهود والمسيحبين على حد سواء في فاسطدن ، على نحو افاد في دراسة التطور التاريخي لتلك الحركة في المرحلة السابقة على المرحلة المتدة من ١٠٩٩ الى ١١٨٧م وما تلاها •

والجدير بالاشارة هذا ان رحلات اولئسك الرحالة اوضحت بجلاء غلبة الطابع الدنى على عقول المعاصرين ومن ثم جاء الحجم المتزابد للخرافات والاعتقاد في الرؤى والمعجزات وكرامات القدسين الذبن صار الاعتقاد فيهم بمثابة جزء لا بتجزا من الابمان والاعتقاد الدبني لكل رحالة من اولئك الذن قدموا الى المنطقة خلال المرحلة موضوع الدراسة •

الما ما اتصل بالجانب الطبى فنحد أن تلك الردلات خاصة رحلات الرحالة يرحنا الورزبرجى وثيودريش وكذلك بندامين التطالب قدمت اذا اشسارات هامة عن الدور العلاجي لهيئة الاسبتارية وقدراتهم على استبعاب أعداد كبرة من المرضي ومسع ذلك البغى الا نبالغ في حجم ذلك الدور المسلاجي ونتصوره أنه قدد مثل فاتحة مرحلة مزدهرة من التفوق الطبي لدي الصلابين أذ أن الاشارات التي وردت لدي من تداخل معهم وسدر أغرارهم أوضحت بحلاء أن المحارف الطبية لديهم كانت متخلفة وهدنا هو التعليل الحقيقي في ارتفاع معدل الوفيات في صفوقهم وهو ما أقرت به بعض تصوص أولئك الرحالة انفسهم .

مجمل القول ، أن الرحالة الأوربدن في مملكة بدت المقدس الصادبة قدموا اشارات هامة افادت في دراسة أوضاع الله الملكة على كافة الأصعدة والمسته بات ولذا تعدد مصدرا هاما يضاف التي باقي المصادر التاريخية الأخرى التي يعتبد بها في دراسة تلك الملكة حينذاك •

الخرائط



شسکل رقم (۱)

بيت المقدس تحت حكم الصليبيين ، عن زابوروف ، الصليبيون في الشرق ، ص ١٥٢

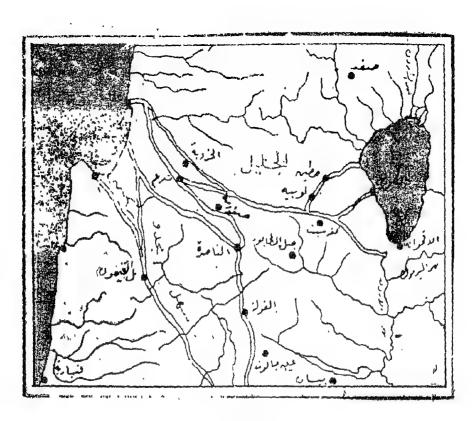

شسكل بقم (٢)

من طبرية الى عكا ( وقعة حطين ١١٨٧م )

نقلا عن : عبد الفظيم رمضان ، الصراع بين العرب وأوربا ، من ظهور الإسلام الى انتهاء الحروب الصليبية من طرف القاهرة ١٩٨٣م ص ٢٩٣

\_. 48.1 \_

إم ١٦ - الرحالة ١



شکل بقم (۳)

مدينة عكا وميناؤها في عصر الحروب الصليبية « رسم توخسيمي »

نقلا عن : جوزيف يوسف ، العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ط بيروت ، ١٩٨١م ، ص ٩٨

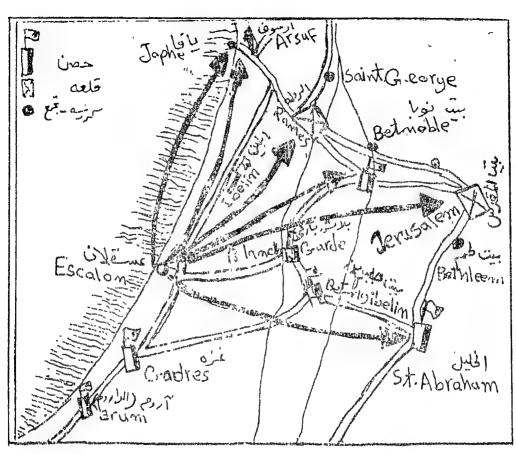

شکل رقم (٤)

طرق الغارات التي شنتها حامية عسقلان الفاطمية ضند الملك مملكة بيت المقدس الصليبية نقلا عن عبد اللطية ، السنيد ، السياسة الخارجية . لملكة بيت المقدس في عهد بلدوين الثالث



شسكل رقم (٥) قلاع الاسماعيلية النزارية في بلاد الشام

نقلا عن : جوزیف نسیم ، العدوان المملیبی علی بلاد اللثنام ، ط بیروت ۱۹۸۱م ، ص ۲۳۴

ايضا: اسامة زكى زيد، الصليبيون واسماعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية (القرن الثاني عشر م/ السادس هـ)، طا الاسكندرية ١٩٨٠م، حل ١٩٨٠ المتارالذي النبارالذي الميارالذي الميارالذي

شکل رقم (۲) قلعة شقیف ارنون فی جنوب لبنان

نقلا عن : احمد الحقناوى ، « الصراع من اجل صيدا فى العصر الوسيط » ، المنهل ، م (٤٦) ، لعام ١٩٨٣م، صن ٧٣.



اقليم الجليل في القرن الثاني عشر الميلادي نقلا عن : ليلى طرشوبي ، اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية في القرن الناني عشر الميلادي ، ص ٢٣٣



شكل رقم ( ٨ ) مملكة بيت المقدس الصايبية في القرن الثاني عشر م

نقلا عن :

Runciman, A History of The Crusades, Vol. II, P. 189.



شكل رقم (۹)

رسم تخطيطى للبيرة Magna Mahumeria نقلا عن : سعيد البيشاوى ، المتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية ، ص ٢٨٤

, .

- , .

1 to 1 to 1 to 1

The state of the state of the state of

الملاحـــق

ه کوي ليک ورځ اوي او د د کار کار د کار

4 - 1 - 1

Contract to the second

 $\gamma \sim \gamma \sim \gamma$ 

المراجع والمراجع والمراجع والمراجع

e e

Compared to the Compared Compa

1 - 12 1 1 1 1

A. D. With, Same

2. 176

The state of the state of the state of the

. \* 1.1

# فهرس ألملاحق

## ملحق رقم (١):

اسماء المواقع التى وردت فى مؤلفات الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقدس الصمليبية ( ١٠٩٩ - ١١٨٧م ) وما يقابلها فى العربية ·

### ملحق رقم (٢):

سايولف يصف الطريق المعتد من يافا الى بيت المقدس •

### ملحق رقم (٣):

وصف دانيال لجيل لبنان ٠

# ملحق رقم (٤):

دانيال يصف كنا الجليلية وعكا ٠

تناول يوحنا الورزبرجي لفرسان الداوية

## ملعق رقم (٦):

رحلة القديسة أيو فروزين الى بيت المقدس •

# ملحق رقم (۷):

وصف ثيودريش لعكا

## ملحق رقم ( ٨ ) :

بنيامين التطيلي يصنف الاسماعيلية النزارية في بلاد الشام •

## ملحق رقم (٩):

بتيامين التطيلي يصنف صسور

# ملحق رقم (۱۰):

بنيامين التطيلي يتناول عناصر الاسبتارية والداوية ٠

## ملحق رقم (۱۱):

عسقلان من خلال رحلة بنيامين التطيلي •

ملحق رقم (۱۲):

اليهود في بيت المقدس وفقا لرحلة بنيامين التطيلي ٠

ملحق رقم (۱۳):

بتاحيا الراتسبوني في طبرية وصفورية :

ملمق رقم (١٤) :

بتاحيا الراتسبوني في الجليل الأعلى وأهم المزارات اليهودية

to the state of

in But the state of the state o

. .

مناك ٠

ملدق رقم (١٥):

أعداد اليهود في كل من بيت المقدس وطبرية ودمشق وفق رحلة بتاحيا الراتسبوني

ملحق رقم (١٦):

ابن جبیر یصف عکا ۰

ملحق رقم (۱۷) :

وصف ابن جبير لصور .

ملحق رقم (۱۸):

وصف ابن جبير لطبرية ٠

ملحق رقم (۱۹):

العالقات التجارية بين المسلمين والصليبيين من خالال ابن جبير •

ملحق رقم (۲۰):

وصنف الادريسي لمعكا وعسقلان ٠

ملحق رقم (۲۱):

تناول الادريسى لوادى جهنم وما به من كنائس واديرة ٠

ملحق رقم (۲۲):

كنيسة القيامة عند الادريسى •

~ Yo1 ~

erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

### ملحق رقم (۲۳) :

وصف الادرليسي لعدد من الكنائس في بيت المقسدس رووذلي الابين .

### ملحق رقم (٧٤):

اسامة بن منقذ يصف معرفة الصلبيين الطبية •

### ملحق رقم (۲۵):

من أمثلة الزلازل التي اجتاحت بلاد الشام في القرن السادس ه/ الثاني عشر م من خلال ابن القلانسي ·

# ملحق رقم (١) اسماء المواقع التي وردت في مؤلفات الرحالة الأورييين في مملكة بيت المقس في القرن الثاني عشرم وما يقابلها في العربية

| Atsuph (')          |              |
|---------------------|--------------|
| Azotus. (')         | ارسوف        |
| Arsur. (*)          |              |
| Scandalium, (1)     | اسكندرونة    |
| Antioch. (*)        |              |
| Antiochia. (7)      | الطاكية      |
| Reblata (v)         |              |
| Beersheba. (^)      | یئی سیع      |
| Betany, (1)         | ہئی سیع      |
| Bethany. ('')       | بيتاتي       |
| Eleutheropolis, (") |              |
| Bethlehem, (14)     | Contract and |
| Berytus. ('V)       | مصل عين      |
| Baruth, (14)        | بيرونت       |
| Beritus, (19)       |              |
| *Mahumeria.('1)     |              |
|                     | البيياة      |

| Scythopolis (")                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيسان                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hermon. (\^)                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جبل الشيخ                           |
| Jubelet, ('') Gibeleth, ('')                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جيلة                                |
| Gibel. ( <sup>xx</sup> ) Byblus, ( <sup>xx</sup> )                                                                         | La Service Control of the Control of | <b>جېږل</b><br>:                    |
| Genin. ( <sup>TT</sup> )                                                                                                   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جنين                                |
| Cayphas. (**) Caipha. (**) Hebron. (**) Suetha. (**) Sueta. (**) Solim. (**) St. Simeon. (**) Sarepta. (**) Surafend. (**) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حيفا<br>السويدة<br>السويدة<br>مرانس |
| Semphori. (**)  Sepphor. (**)  Tyre. (**)  Sors. (**)  Sur. (**)                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منورية                              |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| Cynereth. (1.)              | طيرية             |
|-----------------------------|-------------------|
| Tiberias ( <sup>i)</sup> )  |                   |
| Tripolis. ( <sup>17</sup> ) | طرايلس,           |
| Tartusa. ( <sup>27</sup> )  | طرطوس-            |
| Tortosa. (11)               |                   |
| Thabor. (ic)                | الطور (جيل)       |
| , * * Tabor (**)            |                   |
| Orontes. (**)               | العاصبي ( نهر )   |
| Pharphar. (1A)              |                   |
| Farfar. (24)                |                   |
| Ascalon. (*')               | عسقلان            |
| Acre, (°\)                  | مكا               |
| Accoron, (° <sup>7</sup> )  |                   |
| Acron. (°°)                 |                   |
| Acras. (° <sup>t</sup> )    |                   |
| Ptolemais. (°°)             |                   |
| Siloe. (*7)                 | سلوان ( عین )     |
| Caesarea. (° <sup>V</sup> ) | قيسارية           |
| Caesaria Philippi. (°^)     |                   |
| Capharnaum. (*1)            | كقر تاحوم         |
| Cana, (1')                  | كفر تاحوم<br>كتسا |
| Chana. ('\')                |                   |

Lydda. ("Y)

Medan. (<sup>\gammay</sup>)

Meddan. (71)

Nazareth, (")

Joppa (77)

Jafis (")

Dan (<sup>1</sup>A)

Johosaphat (71)

Josaphat (")

( , 4 , 41

الميساق، ووادى)

1111

الناصرة

\_\_\_\_\_

اليرموك (شهر )

يوشقات ( والدى )

```
(1)
Saewulf, P. 27.
                                                                (٢)
Ibid, P. 27.
                                                                (٣)
Theoderich, P. 46.
                                                                (٤)
 Ibid, P. 59.
                                                                 (°)
1bid, P. 71.
                            (٦) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ٨٦ ٠
                                                                 (Y)
 Fetellus, P. 25, P. 37.
                                                               ∵(λ)
 1bid, P. 10.
                                                                 (9)
 Theoderich, P. 45.
                                                                (11)
 John of Wurzburg, P. 33.
                                                                (11)
 Fetellus, P. 41.
                                                                (11)
  Daniel, P. 38.
  Theoderich, P. 51.
  John of Wurzburg, P. 54.
  Joannes Phocas, P. 30.
                                  بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ١٠٤ .
  o't.
                                                    The second (18
   Theoderich, P. 71.
  John of Wurzburg, P. 63.
                                             March John & St. St. Callet
   Saewulf, P. 27.
                                                The start of the start of
   Theoderich, P. 51.
                                     بنيامين التطيلني تاالرحلة ، ص ٩٠
   11 7 4
                                _ , Y.O.Y __
       ر م١٧ - الرحالة )
```

الهوامش:

| Theoderich, P. 60.       | (17)                                 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| John of Wurzburg, P. 14. | ,                                    |
| Fetellus, P. 32.         | (1Y)                                 |
| Theoderich, P. 63.       |                                      |
| John of Wurzburg. P. 7.  | ,                                    |
| Daniel, P. 27.           | (14)                                 |
| Fetcllus, P. 31          |                                      |
| Theorerich, P. 63.       |                                      |
| Saewulf, P. 27.          | (19)                                 |
| Theoderich, P. 27.       | (۲۰)                                 |
| Sacwulf, P. 27.          | (۲۱)                                 |
| •                        | (۲۲) بنیامین التطیلی ، الرحلة ، ص ۸۹ |
| Fetclius, P. 32.         | (٢,٣)                                |
| Theoderich, P. 56.       |                                      |
| Saewulf, P. 27.          | (Y£)                                 |
| Theoderich, P. 58        | (Yº)                                 |
| Daniel, P. 44.           | (۲۲)                                 |
| Fotellus, P. 8.          |                                      |
| Theoderich, P. 53.       |                                      |
| John of Wurzburg, P. 58. | ,                                    |
|                          | بنيامين التطيلي ، الرحلة ، من ١٠٥    |
| Fetellus, P. 26, P. 27.  | (۲۷)                                 |
| Theoderich, P. 70.       | · (YA)                               |

1.77

| Fetellus, P. 25.         | (۲۹)                                |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Theoderich, P. 71.       | (٣٠)                                |
| John of Wurzburg, P. 65. |                                     |
| Fetellus, P. 71.         | (٣١)                                |
| Theoderich, P. 72.       |                                     |
| John of Wurzburg, P. 63. | •                                   |
| 1                        | بنيامين التطيلي ، الرحلة ، من ١١ •  |
| Joannes Phocas, P. 10.   | (۲۲)                                |
| Ibid, P. 10.             | (٣٣)                                |
| Ibid, P. 12.             | (4,8)                               |
| Fetellus, P. 30          | (٣٥)                                |
| Theoderich, P. 79.       |                                     |
|                          | بنيامين التطيلي ، الرحلة ، من ١١٠ ٠ |
| Saewulf, P. 27.          | ٠ (٣٦)                              |
| Fetellus, P. 49, P. 50.  |                                     |
| Theoderich, P. 72.       | ·                                   |
| John of Wurzburg, P. 63. |                                     |
| Ibid, P. 63.             | ( <del>*\</del> \)                  |
| Saewulf, P. 27.          | (**\)                               |
| Ibid, P. 27.             | · · · · (٣٩)                        |
| Fetellus, P. 50.         | μ . <sup>4</sup>                    |
| John of Wurzburg, P. 63. |                                     |
| Theoderich, P. 66.       | · _ · . · (£.*)                     |

بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ١١١ ٠

| Theoderich, P. 66.                                | (13)           |
|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   |                |
| Ibid, P. 71.                                      | (13)           |
| Saewulf, P. 27.                                   | (\$4)          |
| Joannes Phocas, P. 8.                             | (11)           |
| Saewulf, P. 30.                                   | (40)           |
| Theodirich, P. 67.                                | (13)           |
| Joannes Phocas, P. 13.                            |                |
| Daniel, P. 6.                                     | (£V)           |
| Petollus, P. 24, P. 25.                           | (£Å)           |
| Fetelius, P. 24, P. 25.                           | (٤٩)           |
| Theoderich, P. 55.                                | (0.*)          |
| ن التطيلي ، الرحلة ، مري٠٩٠٠ ٠                    | بنياميز        |
| 0 ald 0 11                                        | (91)           |
| Daniel, P. 11.                                    |                |
| Daniel, P. 11. Theoderich, P. 59.                 | (4.4)          |
|                                                   | (9.Y)<br>(9.Y) |
| Theoderich, P. 59.                                | ,              |
| Theoderich, P. 59.  Ibid, P. 69.                  | (°T)           |
| Theoderich, P. 59.  Ibid, P. 69.  Saewulf, P. 27. | (0 T)<br>(0 E) |

### John of Wurzburg, P. 50.

| (٥٧) بنيامين التطيلي ، المرحلة ، ص ٩٤ ٠ |    | (٥٧) بنيامين التطب          |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------|
| Daniel, P. 54.                          |    | (^^)                        |
| Theoderich, P. 66.                      | ·  | <b>(°</b> 9)                |
| Daniel, P. 72.                          | v  | (**)                        |
| Theoserich, P. 69.                      |    | (17)                        |
| Ibid, P. 38.                            | 1. | (77)                        |
| Daniel, P. 53.                          |    |                             |
| Theoderich, P. 65.                      |    | (77)                        |
| Fetellus, P. 26.                        | ,  | (37)                        |
| Daniel, P. 69.                          |    | (°7)                        |
| Fetellus, P. 29.                        |    |                             |
| Theoderich, P. 68.                      |    |                             |
| Daniel, P. 8.                           |    | (77)                        |
| Theoderich, P. 55.                      |    |                             |
| Ibid, P. 55.                            |    | (٧٢)                        |
| Ibid, P. 64.                            |    | (\lambda \mathcal{\rangle}) |
| John of Wurzburg. P. 50                 | •  | (PF)                        |
| Joannes Phocas, P. 21.                  |    |                             |
| Fetellus, P. 6, P. 40.                  |    | (٧٠)                        |
| Theoderich, P. 4.                       |    |                             |

### ر المحقق وقم (۲)

### سئايولف يمسق المستق المستولف المستول المستد من يافا الى بيت المستد

« وعرجنا من يافا Joppa الى بيت المقدس Jerusalem فى رحلة استفر يومين على طول طريق جبلى ، وصخرى وعلى جانب كبير من الخطورة ، أذ أن العر يكمنون دائما ويختبئون فى الأماكن المجوفة من الجبال ، والكهوف الصخرية ، ويقومون بعراقبة الطريق نهارا وليلا ، ودائما عند رؤية من بامكانهم مهاجما واضعين فى الاعتبار قلة الجماعة أو أولئك الذين تخلفوا عن جماعتهم ، بف الارهاق والإجهاد ، وفى خلال لحظة تراهم يقدمون من كل حدب وصوب ، ويختف من فورهم بصورة كاملة ، وفى امكان أى شخص يقوم بهذه الرحلة أن يرى بنفسه ذلك ٠٠٠ ويالعدد الجثث البشرية الخامدة سواء فى الطريق أو على جانبه أذ تلتم للوجوش الضاربة ، والبعض يتملكه العجب ، أذ كيف ترقد جثث المسيحيين هندون أن تقبر ، غير أن ذلك ليس مثار تعجب البتة ، ذلك أنه لا توجد الا أرض محدود وليس فى الأمكان الحفر فى الصخور فى سهولة ، أضف الى ذلك أنه فى حالة وجائيش المناحة ، فأين ذلك الأحمق الذى سيكون وحيدا ويترك جماعته ليحفر قالرفت المالحة ، أنه الله فعدئذ سيحفر قبرا لنفسه لا لرفقائه ، وفى هذا الطريقائه ، أذ أنه لو فعل ذلك فعندئذ سيحفر قبرا لنفسه لا لرفقائه ، وفى هذا الطريق يقرض للخطر لوس فقط الفقير والضعيف بل وحتى الثرى والقوى »(') .

### ملحق رقم (٣) وصنف دانيال لجبل لينسان

« وهناك جبل ضحم باذح الارتفاع يقع على الجانب الآخر من بحيرة ديكابوليس Dicapolis وباتجاه الشمال الشرقى ويكسو الثلج قمته حتى خلال فصل الصيف ، ويسمى ببل لبنان الحفادة الصمغية البيضاء في اشجاره ، وينبع اثنى عشر نهرا كبيرا فيه ، ستة منها تتدفق في الاتجاه الشرقى ، والستة الآخرين في الاتجاه الجنوبي ، ويصب الستة الأخيرون في بحيرة جنيسارت والستة الآخرين في الاتجاه الجنوبي ، ويصب السنة الأخيرون في بحيرة جنيسارت في المناكدة الآخرون يتجهون صوب انطاكية Antioch العظمى ، وتسبعي هذه البلاد ميسوبوتاميا Mesopotamia ، أو بلاد ما بين النهرين نظرا لوقوعها بين النهرين نظرا لوقوعها بين الأنهاد ،

ولم يكن في وسعى الوصول الي جبل لبنان خشية الكفار ، بيد انني تمكنت من الالمام بفكرة طيبة عنه عن طريق مرشدى المسيحيين الذين عاشوا هناك ، نظرا لسكن العديد من الكفار ذلك الجبل ، وقد اكتفيت برؤيته فحسب واجزاء من بحيرة جنيسارت Genesarel من بعد ، وتبلغ المسافة الواقعة بين بحسيرة طبرية طبرية () .

Daniel, P. 65-66.

## مُلَحَق رَقْم (٤) دانيسال يصف كنا الجلطية

وعسسكا

« ثبلغ السافة فرس ونصف بين قرية ايساو Esau رمنا Cana في الجاليل العالمة وتقع كنا الجليلية على الطريق الرئيسي ، وهنا حول السيد المسيح الماء الى شمر ، وقابلنا هناك قافلة كبيرة متجهة صوب عاكم المحتوا بها في حبور ، وواصلنا الطريق صوب عكا ، وهي التي كانت عادة في ايدي العرب ، بيد انها الآن صارت خاضعة للفرئج ، وهي ذات مرسى جيد ، والمدينة مزودة بصورة طيبة بكافة الاحتياجات ، وتقع عال الى الجنوب من الناصرة Nazareth وتبعد عنها بمسافة ثمانية وعشرين فرس » (ا) ،

(1)

. .

### ملحق رقم (٥)

### تفاول يوحدا الورزيرجى لفرسان الداويسة

« يوجد القصر الذي يقال ان سليمان Solomon بناه ، ويداخله اسطبل عجيب يتسمع حجمه لأكثر من الفين من الخيول أو آلف وخمسمائة من الجمال ، وبجوار هذا القصر امتلك فرسان الداوية Templars مبان متصلة ومتسعة ، وأيضا منشآت كنيسة كبيرة وجديدة ، وهي التي لم يكتمل بناؤها بعد ، ويمتلك ذلك البيت أملاكا عديدة ، ودخولا طائلة لا تحصى سواء في تلك البلاد أو في كافة الأنحاء الأخرى ، ويقدم مبلغا كبيرا من الصدقات الى فقراء المسيح ، لكن لا يصل ذلك الى عشر ما يتم تقديمه من جائب الاسبتارية Hospitallers ، ولبيت الداوية عدد كبير من الفرسان للدفاع عن أرض المسيحيين ، غير أن سوء الطائل لحق بهم ، والواقع انني لا أعلم عما اذا كان ذلك حقيقي أم باطل ، ذلك أن صيت الداوية الطيب لحق به الطعن من جراء اللوم عل خيانتهم والتي ظهرت بجلاء في واقع الأمر فيما يتصمل بأحداث دمشق تحت قيادة الملك كونراد Conrad

John of Wurzburg, P. 21.

### ملحق رقم (٦)

### رحلة القديسية ايو فروزين الى بيت القيدس

« • • • عند وفاة والديها الرادت القديسة الوفروزين التي كان قد مدر على بدخولها سبلك الرهبنة مرحلة زمنية طويلة ان تزور الإماكن المقدسة في بيت المقدس وخاصة قبر السيد المسيح ، وكانت تدعو الله ان يحقق لها رغبة دفينة وهي المدوت بجوار هذه الأماكن المقدسة .

وعندما علم بذلك رجال الدين والكنيسة المستولون اجتمعوا عندها محاولان النائها عن الرحيل ولكنها هدات من روعهم بكلماتها التي تفيض بالتعقل والحنان ، فودعها اخوها الأمير فاتشسلوف وزوجته الأميرة واطفالهم باكيا وهو يقول : « اختى العزيزة وامي لماذا تريدين فراقنا ؟ فانت خسياء عيني ومهجة روحي » فاجابت القديسة « ليس فراقكم ما اريده ولكني اريد أن ادعو الله لي ولكم في الأراضي المقدسة « •

وبعد فترة وجيزة عهدت بالدير الى اختها اودوكسى نم ودعت الجميع بعدد أن دعت الله طويلا وتوكلت عليه ليوفقها فى رحلتها الشاقة الى بيت المقدس ، وودعها الجميع بالعبرات ورافقوها حتى بداية الطريق ، وقد رافق القديسة فى رحلتها أخوها الآخر دافيد وقريبة لها تدعى اوفرازى .

وعند وصولها الى مدينة القسطنطينية استقبلت بحفاوة من قبل الامبراطور والبطريرك ، وبعد أن زارت الكنائس المقدسة والعديد من مقابر القديسين اتجهت الى بيت المقدس ، وهناك ذهبت الى قبر السيد المسيح حيث وضعت مصباحا من الذهب الخالص ومنحت الكثير من الهبات الى كنيسة بيت المقدس والطريرك ، وأخذت تدعو بدموع مخلصة صادقة في جميع الأماكن المقدسة في بين المقدس ، ثم اقامت في دير يسمى روس بجوار كنيسة القديسة العذراء .

وبعد أن فرغت من دعائها خرجت من كنيسة القديسة العدراء واتجهت صوب محل اقامتها حيث أصابها المرض ، وعندئذ رددت وهي على فراشها تتوجع : «شكرا لك ياسيدي المسيح لاستجابتك لدعوة خادمتك المتواضعة فلقد منجتني ما كنت اتمنى » •

ولقد أرادت القديسة أن تذهب أيضا الى نهر الأردن ولكن مرضها حال دون ذلك ، فبعثت أخاها ديفيد وأفرازى للحصول على ماء من هناك ، وشربت القديسة وهي تشعر بسعادة غامره ، ووضعت من المناء على جددها ، ثم رقدت مرة أخرى قائلة : بارك الله في المسيح الذي ينير كل كائن مولود يرى نور الحياة وخلال مرضها وأت رؤنيا ملائكية أمن عند الرب تبترها بما سوف تنعم به بعد موتها من سسعادة وسلام ، فسنجدت القايسة لهذه الرؤيا وشكرت الرب على ما أنعم به عليها المن وسلام ، فسنجدت القايسة لهذه الرؤيا وشكرت الرب على ما أنعم به عليها المن المنه المنها الم

ثم أرسلت الى دير القديس ساباس الشرفى لترجو الارشيمندريت والأخوية أن يمنجوها مكانا تدفن فيه فى ديرهم ، فأجابوها بالرفض : « أن الأب القديس ساباس أمرنا بألا تدفن أمرأة فى ديره ، وهناك دير القديسة العدراء فى ثيودوس حيث دفنت عدة قديسات ، مثل أم القديس ساباس وأم القديس ثيودوس وأم القديسين اتارجير وثيودوس وكثيرات ، ولذلك يجب أن تدفن القديسة أيوفروزين معهن » •

وعندما علمت القديسة اليوفروزين بذلك شكرت الرب على انها سوف تدفن مع رفات القديسات ، فبعثت برسالة لدير القديس ثيودوس ، فاعد الرهبان مكانا لقبرها ٠

وشعرت القديسة اليوفروزين بعد اربع وعشرين يوما من مرضها - شعرت باقتراب الردى ، فارسلت فى استدعاء القس ، وتلقت سر القربان المقدس ثم فاضمت روحها الى بارئها فى ٢٣ مايو ، ودفنت فى دير القديس ثيودوس .

وعاد الخوها ديفيد وقريبتها الوفرازى الى بلادهما ، وداح نبأ وفاة القديسة اليوفروزين ، فبكاها الجميع ، وقرروا ان يحتفلوا بذكراها كل عام شاكرين ومسبحين لله وللابن والروح القدس فى كل وقت وحتى نهاية العالم ، آمين(') .

Euphrosine, PP. 32 - 35.

(**)** 

### ملحق رقم (٧) وصف ثيودريش لعكا

« وبعيدا عن ساحل البحر قبالة اكارون Accaron ، هذاك قلعة كبيرة لها نفس الاسم تقع في بلد ثرى ، وتسمى القلعة الجديدة ، ويالقرب منها هناك غيضة كبيرة من الشجار النخيل ، وتقع بتوليمايس Ptolemais نفسها على بعد ثلاثة اميال ، وهي مدينة عامرة بالسكان ، وذات ثراء كبير ، وايا كان الأمر ، فأن الشاطىء أو المطريق المؤدى الى بتوليمايا شاق ومحفوف بالمخاطر ، وعندما تهب الرياح من جهة الجنوب ترشجف الشواطىء على أثر الصدمات والضربات المتلاحقة التي تتلقاها من الأمواج »(۱) .

# ملحق رقم (٨) بنيامين التطيلى يصف الاسماعيلية النزاوية في بـــلاد الشــام

« جيلة ، هي بلعجاد الواردة في التوراة في سفوح جبل لبنان ، وبظاهرها تقيم الطائفة المعروفة بالحشيشين ، وهم زنادفة لا يؤمنون بدين محمد ، ويتبعون تعاليم شيخهم « قرمط » ، يطيعونه طاعة مطلقة الموت أو الحباة ، يأتمر بأمره سكان الجبل ويسمونه « شيخ الحشيشين » ، أما مقامه فعصن يدعى القدموس أي قدموت الواردة في التوراة من أملاك سيحون ، وهؤلاء الحشيشيون متضامنون مع بعضهم اذعانا لتماليم شيخهم ، حتى أنهم ليضحون بالنفس طوعا ، ويفتكون باللوك والأمراء اذا اقتضى ، ومسيرة أراضيهم ثمانية أيام ، وهم في نزاع مستمر مع النصاري من الافرنج وأمير طرابلسي الشام «(١) •

<sup>(</sup>١) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ٨٨ ٠

### ملحة رقم (٩) ينيامين التطيلي يصف

« صور الجديدة ، وهي مدينة جميلة ، لها خليج يتوسطها ، بين برجين عظيمين ، ، تدخله السغن للرسو عند الميناء ، وبين البرجين سلسلة حديد معترضة ، عليها الحراس الأمناء ، يربطونها في أول الليل فيتعدر على سفن الفرسبان سمجيل الدخول للسلب والنهب من البر أو البحر ، وليس في بلاد الدنيا ما يقابل هذا الميناء . .

ويقيم في هذه المدينة نحو ٤٠٠ يهودى ، بينهم جماعة من العلماء العارفين بالمتلمود ، منهم الربيون افرايم المصرى القاضي ، ومثير القرفشوني ، والرئيس ابراهيم ، وبين يهود صور من يمتلك السفائن التي تجوب البحار ، ومنهم من يحترف صناعة الرجاج النفيس المعروف بالرجاج الصورى الشهدر في العالم ، وفبها كذلك السكر الجيد »(۱) •

<sup>(</sup>۱) بنیامین التطیلی ، الرحلة ، من ۹۱ ـ ص ۹۲ ·

### ملحق رقم (۱۰)

### بنيامين التطيلى يتناول عناصر الاسبتارية والداوية

« وفي القدس مستشفيان يتسعان لايواء الربعمائة من فرسان الاسبتارية ، عدا المرضى الذين يجهزون بكل ما يلزمهم في الحياة وبعد المات ، وفيها أيضا البناية المسماه « معبد سليمان » ، ويزعم البعض انها من انقاض مقدس الملك سليمان (ع) ويقيم في هذه البناية نص ثلاثمائة من فرسان المعبد يمارسون فنون الحسسيب والقتسال »(۱) •

(١) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ٩٩ ـ ص ١٠٠٠

### ملحق رقم (۱۱) عسقلان من خلال رحئة بنيامين التطيلي

« عسقلان ، قسمها القديم خراب ، يبعد عن عسقلان الجديدة بنحو البعة فراسخ ، وكانت قديما تسمى « بنى براق » ، ويقال ان مجدد بنائها عزرا الكاهن (ع)، اما عسقلان الجديدة فهى اليوم مدينة عامرة جميلة الموقع على ساحل البحر ، يؤ، ميناءها عدد غفير من التجار لقربها من حدود مصر ، ويقيم فيها نحو مائتى يهودى من الربانيين ، بينهم الربيون صمح وهرون وسليمان ، ونحدو الأربعين من اليهود القرائين ، وثلاثمائة من الكوتيين ( السامريين ) »() •

<sup>(</sup>١) بنيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ١٠٩ ٠

### ملحق رقم (۱۲) اليهود في بيت القدس وفقا لرحلة بنيامين التطيلي

. « بيت المقدس هى بلدة صغيرة عظيمة التحصين ، تحيط بها ثلاثة أسسواد ، وقيها عدد كبير من اليعاقبة ، والسريان ، والأرمن ، واليونان ، والكرج ، والأفرنج ، خليط من كل أمة ولسان ، وفيها معمل للصسباغة يستأجره اليهود من ملك القدس سنويا ، فتنحصر بهم هذه المهنة دون غيرهم ، ويبلغ عددهم في هذه المدينة نحو المائتين ، يقيمون في حي مجاور لبرج داود »(١) ،

١) نبيامين التطيلي ، الرحلة ، ص ٩٩ ٠

### ملحسق رقم (۱۳) يتاحيا الراتسبوني في طبرية وصفورية

« وقد عبر المربى بتاحيا الأردن كما ذكر الحكماء ، ثم خرج من الأردن في اتجاه طبرية ، وهناك وجد طائفة يهودية كبيرة ، ذلك أنه كانت هناك طوائف يهودية في أرض اسرائيل ، وفي طبرية يوجد المعبد الذي بناه يشوع بن نون ، وفي مدينة صفورية مدفون سييدنا أو معلمنا موسى ، وهناك رائحة زكية تفوج من قبره بحيث تشم من على بعد ميل من ذلك الموضع ، وعلى حوالى ذراع من قبر النبي موسى ، يوجد قبر رجل عالم ، الا وهو المربى نهورائى ، وله ابن حكيم يسمى الربى يهودا على اسم الربي يهودا هناس ، وكان المربى نهورائى طبيبا وتجرا للعطور في السوق واعتاد ابناؤه الجلوس المامه في متجره ، وهو رجل حكيم وصالح »(١) \*

ملحق رقم (۱۶) پتاحیا الراتسبونی فی الجلیل الأعلی واهم المزارات الیهودیة هناك

« وقد ارتحل الربى بتاحيا الى الجليل الأعلى ، وهناك جبال بركانى باذخ الارتفاع ، حيث يوجد قبر النبى عوفديا Abadias ، وفي منتصف الجبل يوجد قبر يشوع بن نون Joshua B. Non والى جانب يقع قبر أبن يفونة ، وينبع بئر بالقرب من قبرهما مياهه عذبة مصدرها الجليل ، وتوجد بغض اماكن للراحة الى جوار هذه المقابر وكلها تم تشييدها من الحجارة ، شأنها في ذلك شأن كافة المبانى بلقاعة في ارض اسرائيل »(') .

Petachia, P. 395.

15

### ملحسق رقم (۱۵)

### اعداد اليهود في كل من بيت المقدس وطبرية ودمشق وفق رحلة بقاحيا الراتسيوني

« • • • وبعد ذلك ارتحل الى بيست المقاس ، ولم يجد هناك سوى شخص يهودى هو المربى ابراهيم هلتسيفع ، وقد كان يدفع ضرائب باهظة للملك الذى كان يحكم الدين حينذاك ، وقد المسطحبه الربى ابراهيم لرؤية جبل الزيتون » •

« وقد عبر الربى بتاحيا الأردن كما ذكر الحكماء ، ثم خرج من الأردن فى اتجاه طبرية وهناك وجد طائفة يهودية كبيرة ، وذلك انه كانت هناك طوائف يهودية فى ارض، اسرائيل ، على الرغم من انه لم يكن هناك فى هدده المنطقعة سسوى مائتين او ثلاثمائة من اليهود » •

« • • • • ومن حلب ارتحل الى دمشق وهى مدينة كبيرة يحكمها ملك مصر فى تلك الآونة ، ويسكنها ما يقرب من عشرين الف يهودى ، وكان رئيس الطائفة هناك الربى عزرا »(١) •

Petachia, P. 387, P. 389, P. 399.

#### ملصنق رقم ۱۹۱۱

#### البن جبير يصنف عكا

« هى قاعدة مدن الافرنج بالشام ، ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام ، مرفأ كل سفينة ، والمشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية ، مجتمع السفن والرفاق ، وملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق ، سككها وشوارعها تغص بالزحام ، وتضيق فيها مواطىء الأقدام ، تستعر كفرا وطغيانا وتفور خنازير وصلبانا ، زفرة قذرة ، مملوءة كلها رجسا وعذرة ، انتزعها الافرنج من أيدى المسلمين فى العشر الأول من المائة السادسة ، فبكى لها الاسلام ملء جفونه وكانت أجد شجونه ، فعادت مساجدها كنائس ، وصوامعها مضاربها للنواقيس وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة بقيت بأيدى المسلمين مسجدا صغيرا ، يجتمع الغرياء منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة، وعدد محرابه قبر صالح النبى ، صلى الله عليه وسئلم وعلى جميع الأنبياء ، فحرس الله هذه البقعة من رجس الكفرية ببركة هذا القبر المقدس ه() .

, ,

<sup>(</sup>١) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٧٦٠ :

### ملحسق رقم (۱۷)

#### وصف ابن جبير لصور

مدينة يضرب بها المتل في الحصانة ، لا تلفى لطالبها يد طاعة ولا استئانة ، قد أعدها الافرنج مفزعا كارثة زمانهم ، وجعلوها مثابة لأمانهم ، هي انظف من عكا سككا وشوارع ، وأهلها الين في الكفر طبائع ، واجرى الى بر غرباء المسلمين شمائل ومنازع ، فخلائقهم اسبجع ومنازلهم أوسع وافست ، واحرال المسلمين بها اهون واسكن ، وعكا أكبر واطغى واكفر » •

« وإما حصائتها ومناعتها فاعجب ما يحدث به ، وذلك انها راجعة الى بابين : الحدهما في البر ، والآخر في البحر ، وهو يحيط بها الا من جهة واحدة ، فالذي في البر يقضي اليه بعد ولوج ثلاثة إبواب أو آربعة ، كلها في ستاثر مشيدة محيطة بالباب ، والما الذي في البحر فهو مدخل بين برحين مشيدين الى مبناء ليس في البلاد البحرية اعجب وضعا منها ، بحيط بها سور المدينة من ثلاثة جوانب ، ويحدق بها من الجانب الآخر جدار معقود بالجص ، فالسفن تدخل تحت السور ، وترسو فيها ، وتعترض بين البرجين المذكورين سلسلة عظيمة تمنع عند اعتراضها الداخل والخارج ، فلا مجال المراكب الا عند ازالتها ، وعلى ذلك الباب حراس وأمناء ، لا يدخل الداخل ولا يخرج المخارج الا على أعينهم ، فشان هذا الميناء شان عجيب في حسن الموضع »(١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جبیر ، الرحلة ، ص ۲۷۷ ــ ص ۲۷۸ ،

### ملصق رقم (۱۸) وصف ابن جبیر لطبریة

« وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق لسهولة طريقها ، ويقصد بقوافل البغال على تبنين لوعورتها وقصد طريقها ، وبحيرة طبرية مشهورة ، وهى ماء عذب، وسعتها نحو ثلاثة فراسخ أو أربعة ، وطولها نحو ستة فراسخ ، والأقوال فيها تختلف ، وهذا القول أقربها الى الصحة ، لأننا لم نعاينها وعرضها أيضا مختلف سعة وضيقا ، وفيها قبور من قبور الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، كشعيب وسليمان ويهوذا وروبيل وابنه شعيب زوج الكليم موسى وغيرهم ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

(١) ابن جبير ، الرحلة ، من ١٨٢ ١

### ملحق رقم (١٩) العلاقات التجارية بين المسلمين والصليبيين من خالال ابن جبير

« واختلاف القوافل من مصر الى دمشق عاى بلاد الافرىج غير منقطع ، واختلاة السلمين من دمشق الى عكة كذلك ، وتجار النصارى ايضا لا يمنع احد منه ولا يعترض ، والمنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم ، وهي من الأفة على غاية ، وتجار النصارى ايضا يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم ، والاتقاؤ بينهم والاعتدال في جميع الأحوال ، وأهل الحرب مشتغلون بحربهم ، والناس في عافية ، والدنيا لمن غلب » (١) .

### ملصق رقم (۲۰)

#### وصف الادريسي لعكا وعسقلان

« ومن حيفا الى مدينة عكا مرحلة فى البر ، وهى من الأميال ثلاثون ميلا ، وفى البحر رؤوسية ثمانية عشر ميلا ، ومدينة عكا كبيرة واسعة الأرجاء كثيرة الضياع ، ولها مرسى حسن مأمون وناسها أخلاط ، فمن طبزية الى عكا يومان ، ومن عكة الى خصن الرب اثنا عشر ميلا ، وهو حصن حسن على ضفة البحر الملح »(١) •

« وأما مدينة عسقلان فهى مدينة حسنة ذات سورين وبها اسواق وليس لها من خارجها بساتين ، وليس بها شيء من الشجر ، واستفتحها صاحب القدس بعساكر الروم من الادرنج وغيرهم في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وهي الآن بأيدهم وعسقلان معدودة في أرض، فلسطين » •

<sup>(</sup>١) الادريسى ، نزهة المشتاق ، ج٤ ، ص ٢٥٧ ، ص ٣٦٥ ٠

### ملصق رقم (۲۱)

### تناول الادريسى لوادى جهنم وما يه من كنائس واديرة

« واما ما يلى بيت المقدس في ناحية الجنوب ، فانك اذا خرجت من باب صهيون ، وسرت مقدار رمية حجر وجدت كنيسة صهيون ، وهي كنيسة جليلة حصينة وفيها المالية التي أكل فيها السيد المسيح مع التلامية وفيها المائدة باقية الى الآن ولها ميعاد في يم الخميس ومن باب صهيون تنزل في خندق يعرف بوادي جهنم ، وفي طرف الخندق كنيسة على اسم بطرس وفي هذا الخندق عين السلوان وهي العين التي أبرا بها السيد المسيح الخبرير الأعمى ، ولم يكن له قبل ذلك عبنان ، ومن هذه العين المذكورة الى الجنوب الحقل الذي يدفن فيه الغرباء ، وهي أرض اشتراها السيد لذلك وبقربها بيوت كثيرة منقورة في الصخر وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم عبادة » (١) •

<sup>(</sup>١) الادريسي، نزهة المشتاق، ج٤، ص ٢٩٣٠٠

### ملصق رقم (۲۲)

#### كنيسة القيامة عنسد الادريسي

« واذا دخل الداخل من باب المحراب وهو الباب الغربى كما قلناه يسير نحو المشرق في زمان شمارع الى الكنيسة العظمى المعروفة بكنيسة القيامة ويسمبها المسلمون قمامة وهى الكنيسة المحجوج اليها من جميع بلاد الروم التى في مشارق الأرض ومغاربها ، فيدخل من باب في غربها فيجد نفسه في وسط القبة التي تشتمل على جميع الكنيسة ، وهي من عجائب الدنيا ، والكنبسة أسفل ذلك الباب ولا يمكن احدا النزول اليها من هذه الجهة ، ولها باب وفي جهة الشمال ينزل منه الى اسسفل الكنيسة على ثلاثين درجة ، ويسمى هذا الباب باب شنت مريه ، وعند نزول الداخل الى الكنيسة تلقاه المقبرة المقدسة العظمى ، ولها بابان وعليها قبة معقودة ، قدد اتقن بنيانها ، وحصن تشييدها ، وأبدع تنميقها ، وهذان البابان أحدهما يقابل الشمال حيث باب شنت مريه والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب ويسمى باب الصلوبية وعلى هذا الباب قنبنار الكنيسة ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جدا يقدس فيها افرنج الروم ويقربون »(') .

F 3 1 1 1

<sup>(</sup>١) الادريسى ، نزهة المشتاق ، ج٤ ، ص ٣٥٨ ـ ص ٩٥٩ ،

### ملحسق رقم (۲۳)

### وصف الابريسى لعدد من الكنائس في بيت المقدس ووادى الاردن

« اذا خرجت من باب الأسباط سرت فى حدود مقدار رمية سهم فتجد كنيست كبيرة حسنة جدا على اسم السيدة مريم ويعرف المكان بالجسمانية ، وهناك قبره يبصر جبل الزيتون ، وبينه وبين باب الأسباط نحو مين .

وفى طريق الصعود الى هذا الجبل كنيسة عظيمة حسنه متقنة البناء تسمى كنيسة باتر نصتر وعلى أعلى الجبل كنيسة أخرى حسنة معظمة وفيها رجال ونساء محبوسون يبتغون بذلك أجر الله سبحانه ، وفى شرقى هذا الجبل المذكور منحرفا قليلا الى الجنوب قبر المعازر الذى أحياه السيد المسيح وعلى ميلين من جبل الزيتون القرية التى جلب منها الأتان لركوب السيد المسيح عند دخوله الى أورشليم وهى الآن خراب لا ساكن فيها •

وعلى قبر المعازر يؤخذ طريق وادى الأردن وبين وادى الاردن وبيت المقدس مسافة يوم واحد ، ومن قبل أن تصل الى وادى الأردن مدينة ريحا السابق ذكرها وبينها وبين الوادى ثلاثة أميال وعلى الوادى المسمى الأردن كنيسة عظيمة على اسم شنت يوحنا يسكنها رهبان الاغريقيين »(١) .

<sup>(</sup>۱) الادريسى ، نزهة المشتاق ، ج٤ ، ص ٣٦١ ٠

### ملحق رقم (۲٤)

### اسامة بن منقذ يصف معرفة السامة بالصاليدين الطيدة

« ومن عجيب طبهم أن صساحب المنيطرة كتب الى عمى يطلب منه ايفاد طبيب يداوى مرضى من أصحابه ، فأرسل اليه طبيبا نصرانيا يقال له ثابت ، فما غاب عشرة أيام حتى عاد فقلنا له « ما أسرع ما داويت المرضى » ، قال « أحضروا عندى فارسا قد طلعت فى رجله دملة ، وامرأة قد لحقها نشاف » ، فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت ، وحميت المرأة ورطبت مزاجها ، فجاءهم طبيب أفرنجى فقال لهم ( هذا ما بعرف شيء يداويهم ) وقال للفارس ( أيما أحب اليك تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين ؟ ) قال ( أعيش برجل واحدة ) قال ( احضروا لى فارسا قويا وفأسا قاطعا ) فحضر الفارس والفأس ، وأنا حاضر ، فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس ( أضرب رجله بالفأس » وأنا حاضر ، فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس ما انقطعت ، ضربه ضربة ثانية فسال من الساق ومات من ساعته وأبصر المرأة فقال ( أهذه امرأة فى رأسها شيطان قد عشقها احلقوا شعرها ) فحلقوه ، وعادت تأكل من مأكلها الثوم والخردل ، فزاد بها النشاف فقال ( الشيطان قد حل فى رأسها ) فاخذ الرس وشق رأسها صايبا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح فماتت فى وقتها ، فقلت لهم ( بقى لكم على حاجة ؟ ) قالوا ( لا ) فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم وقتها ، فقلت لهم ( بقى لكم على حاجة ؟ ) قالوا ( لا ) فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرفه() \*

<sup>(</sup>١) اسامة بن منقذ ، الاعتبار ، ص ١٧٠ - ١٧١ .

#### ملحق رقم (۲۵)

# من امثلة الزلازل التي اجتاحت بلاد الشام في القرن السادس ه/ الثاني عشرم من خلال ابن القلانسي

« فى ليلة المخميس التاسع من شعبان سنة احدى وخمسين وخمسمائة الموافق اليوم السابع والعشرين من أيلول ، فى الساعة التالية منها ، وافت زلزلة عظيمة ، رجفت بها الأرض ثلاث أو أربع مرات ، ثم سكلات بقدرة من حركها وسكتها ، سبحانه وتعالى من مليك قادر ظاهر ، ثم وافى بعد ذلك ليلة الأربعاء الثانى وعشرين من شعبان المذكور ، زلزلة هائلة ، وجاءت قبالها ويعدها مثلها فى النهار وفى الليل ، ثم جاء بعد ذلك ثلاث دونهن ، بحيث أحصين سبت مرات ، وفى ليلة السبت الخامس وعشرين من الشهر المذكور ، جاءت زلزلة ارتاع الناس متها ، فى أول النهار وآخره ، ثم سكنت بقدرة محركها ، سبحانه وتعالى ،

وتواصلت الأخبار من ناحية حلب وحماه ، بانهدام مواضع كثيرة ، وانهدام برج من ابراج الهامية بهذه الزلازل الهائلة ، وذكر أن الذي أحصى عدده منها تقدر الأربعين ، على ما حكى والله تعالى أعلم · وما عرف مثل ذلك في السنين الماضية ، وأغصر الخالية ، وفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من الشهر بعينه مسعبان وافت زلزلة تتلو ما تقدم ذكره آخر النهار ، وجاءت في الليل ثانية في آخره ، ثم وافي في يوم الاثنين أول شهر رمضان من السنة زلزلة مروعة للقلوب وعاودت ثانية وثالثة ثم وافي بعد ذلك في يوم الثلاثاء ثلاث زلازل ، احداهن في أوله هائلة ، والثانية والثالثة دون الأولى ، وأخرى في وقت الظهر مشاكلة لهن ، ووافي بعد ذلك اخرى هائلة أيقظت النيام وروعت القلوب انتصاف الليل ، فسبحان القادر على ذلك »(') •

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي ، ذيل تاري خدمشق ، حد ١٤٥٠

قائمة المختصرات

#### قائمية المفتصرات

A.H.R. : American Historical Review.

A.O.L. : Arshives de l'Orient Latin.

B.E.O : Bulletin des Etudes Orientales.

B.I.A.C.C. : Bulletin of The Israeli Academic Center in Cairo.B.S.O.A.S. : Bulletin of The School of Oriental and African Studies.

C.M H. : Cambridge Medieval History.

C.S.H.P. : Corpus Scriptorum Historia Pyzantinae.

TC. : Islamic Culture.

JA. : Journal Asiatique,

J.J.S. : Journal of Jewish Studies.

J.R.A.S. : Journal of The Royal Asiatic Society

M.H. : Medical History.

M.W. : Muslim World.

P.E.F. : Palestine Exploration Fund.

P.G. : Patrologia Graecia.

P.L. : Patrologia Latina.

P.O. : Patrología Orientatia

P.P.T.S. : Palestine Pilgrims Text Society.

R.B. : Revue Biblique.

R.E.A. : Revue des Etudes Arabes.

R.H.C.: Hist. Occ.: Recueil des Historiens des Croisades, Historiens

Occidentaux.

R.O.I.. : Rovuo de L'Orient Latin.

Z.D.P.V. : Zertschrift des Deutschen Palestine Vereins,

## قائمية المصادر والمراجع

أولا : المصادر اللاتينية واليونائية والسريانية .

ثانيا : المضطوطات العربية •

ثالثًا : المصادر العربية والمعربة •

رابعا : المراجع العربية والمعربة .

خامسا: الراجع الأجنبية •

سادسا: الموسوعات

# اولا: المصادر اللاتينية واليونانية والسريانية (م

- Adomnan of Lona, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before The Crusades, London 1977.
- Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, Trans. by Hubert, New York 1943.

Anastasius IV grants privileges to the Knights of St. John (1154) in Thatcher, Source Book of Medieval History, London 1903.

Annales Regni Francorum, in Loyn and percival The Reign of Charlemagne, documents on Carolingian government and administration, London 1975.

Anonymous, The deeds of The Franks and other pilgrims, Trans. by Hill, New York 1962.

Anonymous Syriac Chronicle, Trans. by Tritton, J.R.A.S., part II, April 1933.

Antonius Martyr, The Holy Places visited by Antonius Martyr, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. II, London 1896.

Baldrie if Dol, English Trans. in Peters, The First Crusade, Philadelphia 1971.

Benjamin of Tudela, in Wright, Early Travels in Palestine, London 1848.

Bernard the Wise, 'The Itinerary of Bernard The Wise, Trans. by J.D. Benard, P.P.T.S., Vol. III, London 1893.

Breviarius of Jerusalem, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before The Crusades, London 1977.

Burchars of Mont sion, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. XII, London 1896.

Cinnamus, Epistome Historiorum, in C.S.H.P., Bonn 1836.

(۱) استعنت بالترجمة الانجليزية لأغلب تلك المصادر ·

- Commorotorium on The Churches of Jerusalem, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before The Crusades, London 1977.
- Daniel, Pilgrimage of The Russian Abbot Daniel in The Holy Land, Trans.
   by Wilson, P.P.T.S., Vol. IV, London 1895.
- Epiphanius The Monk, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before The Crusades, London 1977
- Eracle, Estoire d'Eracle, in R.H.C., Hist. Occ., T II, Paris 1859.
- Ernoul, Ernoul's Account of Paestine, Trans. by Conder, P.P.T.S., Vol. VI, London 1896.
- Eucherius, The Epitome of St. Eucherius about certain Holy Places, Trans.
   bp Aubrey Stewart, London 1890, also in Wilkinson, Jerusalem Pilgrins before The Crusades, London 1977.
- Euphrosine, Pelerinage en Palestine, Trans. by De Khitrowo, R.O.L., T. III, Année 1895.
- Eusebius, Extraits from Eusebius Life of Constantine, Trans by John Bernard, P.P.T.S., Vol. I, London 1896.
- Felix Fabri, The Book of Wanderings of Brother Felix Fabri, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. IX, London 1897.
- Fetellus, Description of The Holy Land, Trans. by J.R. Macpherson, P.P.T.S.
   Vol. V, London 1897.
- Fulcher of Chartres, Hist, of The Expedition to Jerusalem, Trans. by Rita Rian, Univ. of Tennesse, U.S.A. 1969.
- Godffrey of Vinsauf, Hist. of The Expedition of Richard Coeur de Lion, in Chronicles of The Crusades, London 1903.
- Guilbert of Nogent, in Peters The First Crusase, Pennsylvania 1971.
- Jacques de Verone, La Pelerinage de Moine Augustin Jacques de Verone, publié par Ruhricht, R.O.L T. III, Année 1895.
- Jacques dc Vitry, The History of Jerusalem, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. XI, London 1896.

Jean de Joinville, The Life of Saint Louis, in Chronicles of The Crusades, Pengiun Books, Trans. by Shaw, London 1976.

- Jerome, The Pilgrimage of The Holy Places by St. Jerome, Trans. by Aubrey Stewart. P.P.T.S., Vol. I, London 1896.
  - Joannes phocas, Abrief Description of The Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896.
  - John de Villiers, A letter of John de Villiers, Master of The Hospital describing The Fall of Acre, in King, The Knights Hospitallers in The Holy Land, London 1930.
- John of Wurzburg, Description of The Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896.
- John Rufus, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before The Crusades, London 1977.
- Ludolph Von Suchem, Description of The Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. XII, London 1895.

Marino Santo, Secrets for True Crusaders to help them to recover The Holy Land, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. VII, London 1896.

Péthachia de Ratisbonne. Tour du Monde, Ou Voyages du Rabbin péthachia de Ratisbonne dans Le XII Siècle, J.A., Année 1881.

Ralph Glaber, Historiorum, English Trans. in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before The Crusades, London 1977.

Raymond d'Aguiliers, English, Trans. in Peters, The First Crusade, Pennsylvania 1971.

Robert The Monk, English Trans. in Peters, The First Crusade, Pennycylvania 1971.

- Saewulf, Pilgrimage of Saewulf, Trans. by Bishop of Clifton, P.P.T.S., Vol. IV, London 1896.

- The Itinerary of The Bordeau Pilgrim, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol I, London 1896.
- The Letter of Paula and Eustocium to Marcella about The Holy Places, Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. I, London 1896.
- Theoderich, Description of The Holy Places. Trans by Aubrey Stewart, P P.T.S., Vol. V, London 1896.
- Theodosius, The Topography of The Holy Land, Trans. by J.H. Bernard,
   P.P.T.S., Vol. III, London 1893.
- William of Tyre, A History of The deeds done beyond The Sea, Trans.
   bp Babcok and Krey, New York 1943.
- Willibald, Hodoeporicon, Trans. by Brownlow. P.P.T.S., Vol. III, London 1892.

ثانيا: المخطوطات العربية

- 🏄

الدنبلى: ( أحمد بن ابراهيم ت ٢٧٨هـ/ ١٧٤١م )

شفاء القلوب في مناقب بني أيوب

مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٢٤٠٢١٠

النادى: ( بهاء الدين محمد بن لطف الله ت ١٢٧١هـ ١٢٧١م )

المقصد الرفيع المنشا الهادى لديوان الانشاء

مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٢٤٠٤٥٠

السلامي: (شهاب الدبن أحمد - غير معروف تاريخ الوفاة)

مختصر التواريخ

مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٤٣٥ تاريخ ٠

### ثالثا: المصادر العربية والمعربة

( مفضل بن أبى الفضائل ق ٨ه/١٤م ) النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد تحقيق بلوشيه ، الباترولوجيا الشرقية ، الجزء الثانى عشر ٢٠٥, T. XII اين أبى الفضائل

ابن الأثير (عز الدين محمد بن عبد الكريم ت ١٣٠ه/١٣٢٢م) المكامل في التاريخ ط القاهرة ١٢٩٠هـ ، ١٣٤١هـ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل تحقيق عبد القادر طليمات

ط القاهرة ١٩٦٣م

ابن ايبك الدوادارى (ابر بكر بن عبد الله ت ١٣٣١م) الدرة المضيئة في اخبار الدولة الفاطمية تحقيق صلاح الدين المنجد ط٠ القاهرة ١٩٦١م ٠

ابن بطوطة (ابو عبد الله محمد بن ابراهيم ت ١٣٧٩هـ/١٣٧٧م)
الرحلة المسماه ، تحفة النظار في عجائب الأمصار
ط بيروت ١٩٦١م .

ابن تغرى بردى (جمال الدين يوسف ت ١٧٨هـ/١٤٦٩م) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ط٠ القاهرة ١٩٣٥م

ابن جبیر (محمد بن أحمد الكنانى ت ١٢١٤هـ/١٢١٩م)
الرحاة المسماه ، تذكرة بالاخبار في اتفاقیات الاسفار
ط بیروت ١٩٨٠م
ابن الجوزى (ابو الفرج عبد الرحمن بن على ت ١٩٥٩م)

ابن الجوزى ( ابو الفرج عبد الرحمن بن على ت ١٣٠٨م )
المنتظم فى تاريخ الملوك والامم
المجزء التاسع
ط حيدر أباد الدكن ١٣٥٩هـ

اين حبيب ( الحسن بن عمر بن الحسن ت ٢٧٧ه/ ١٣٧٧م ) تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه الجزء الأول ، تحقيق محمد أمين ط. القاهرة ٢٧٦م

ابن حماد ( ابو عبد الله محمد بن على ت ١٣٦٨ه/ ١٣٢١م )
اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم
تحقيق التهامى نفره وعبد الحليم عويس
ط القاهرة ١٤٠١هـ

اين حرّم (ابو محمد على بن احدد، ت ٢٥٥هـ/١٠٢٥م) طوق الحمامة في الالفة والألاف تحقيق الطاهر مكي ط٠ القاهرة ١٩٧٧م

ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين ت ١٨٦ه/١٢٨٦م ) وفيات الاعيان وانباء آبناء الزمان تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط القاهرة ١٩٤٨م اين الراهب ( بطرس بن آبی الکرم ت ۲۲۹ه/۱۲۷۰م ) تاريخ اين الراهب تحقيق شيخو ط٠ بيروت ١٩٠٧م اين رسته (ابو على احمد بن على ت قي ١٤/ق ١٠م) الأعلاق النفيسة ط ليدن ١٨٩١م ( علی بن موسی ت ۲۷۲ه/۱۲۷۰م) این سعید المغربی يسبط الأرض في الطول والعرض تحقيق خوان خنيس معهد مولاى الحسن تطوان ۱۹۵۸م كتاب الجغرافية تحقيق العربى ط بیروت ۱۹۷۰م ( محمد بن تقى الدين عمر صاحب حماه ت ١٢٢٧هم ) این شاهنشاه مضمار الحقائق وسر الخلائق تحقيق حسن حبشي ط القاهرة ١٩٦٨م ( غرس الدين خليل ت ٧٧٨هـ/١٤٦٧م ) این شیاهین زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك تحقيق بول رافيس ط باریس ۱۸۹۶م

\_ 494 \_

ابن الشحنة ( أبو الفضل محمد ت ١٤١٧هـ/١٤١٦م )
الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب
تحقيق الياس سركيس
ط٠ بيروت ١٩٠٩م

ابن شداد ( القاضى بهاء الدين ٢٣٢هـ/ ١٣٢٤م )
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية
تحقيق جمال الدين الشيال

ط القاهرة ١٩٦٤م

ابن شداد (عن الدين ابو عبد الله ت ١٣٨٥م/١٢٥٥م) الأعلاق المخطيرة في ذكر امراء الشام والمجزيرة حبر ، شحقيق سامي الدهان ط٠ دمشق ٢٥٦٨م

ابن الصابونى ( ابو سامد محمد بن على ١٨٠هـ/ ١٨٢١م )
تكملة اكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألمقاب
تحقيق مصطفى جواد
ط، بغداد ١٩٥٧م

ابن عيدالحق البغدادى (صنفى الدين عبد المؤمن ت ١٣٣٨م١٩٩م) مراصد الاطلاع على السماء الأمكنة والبقاع تحقيق محمد البنجاوى ط. القاهرة ١٩٥٤م

ابِنْ عبد الظاهر (محيى الدين ت ٢٩٢هـ/١٢٩٣م) تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور تحقيق مراد كامل

ط القاهرة ١٩٦١م الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر تحقيق عبد العزيز الخويطر ط الرياض ١٩٧٦م

اين العديم

( كمال الدين أبو القاسم ت ٢٦٠هـ/١٢٦١م )

زيدة الحلب من تاريخ حلب ،
الجزء الثانى ، تحقيق سامى الدهان ،
المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ،
ط دمشق ١٩٥٤م ،
الجزء الثالث ، تحقيق سامى الدهان
ط دمشق ١٩٦٨م ،
ط دمشق ١٩٦٨م ،
سيرة راشد الدين سنان ،
تجقيق برنارد لويس ،

تجقیق برنارد لویس ، R.E.A., T. VIII, Année 1960

بغية الطلب فى تاريخ حلب ،
القسم الخاص بتراجم الامراء السلاجقة
تحقيق على سحويم
الجمعية التاريخية التركية
ط٠ انقصرة ١٩٧٦م ٠
ثلاثة تراجم من بغية الطلب
تحقيق برنارد لويس
Melanges Fuad Koprulu

ط استانبول ۱۹۵۳م .

( آبو القاسم على بن الحسن ت ١٧٥هـ/١٧٦م) ولاة بمشق في العصر السلجوقي تحقيق صلاح الدين المنجــد مجلة المجمع العلمي بدمشق ،

ابن عسساكر

م (٢٤) ، ج (٤) عام ١٩٤٩م

اين الفسرات (ناصر الدين محمد ت ١٤٠٤/م) تاريخ الدول والملوك المجلد الخامس /الجسزء الأول تحقيق الشسماع ط٠ البصرة ١٩٧٠م ٠

این قاضی سهیه (تقی الدین احمد ت ۱۸۰ه/۱۶۲۸)
الکواکب الدریة فی
السیرة النوریة
تحقیق محمود زاید ،
ط۰ بیروت ۱۹۷۱م ۰

این القـــلانسی ( ابو بعای حمزه ت ٥٥٥ه/ ١١٦٠م )

ذیل تاریخ دمشق
تحقیق امیدروز
ط۰ بیروت ۱۹۰۸م ۰
تحقیق ســهیل زکار
ط۰ دمشق ۱۹۸۳م ۰

این میسر ( تاج الدین محمد بن علی
ت ۱۲۷۸/۱۸۷۸م )
مقتطفات من تاریخ مصر
R.H.C., Hist. Or., T. III

ابن ناظس الجيش (تاج الدين عبد الرحمن ت ق ٨هـ/١٤م )
تثقيف التعريف بالمسطلح الشمسريف تحقيق رودلف فسلى

المعهد الفرنسى للآثار الشرقيــة الشرقيــة القاهـــرة ١٩٨٧م ٠

ابن الوردى ( أبو حفص زين الدين عمر ت ١٣٤٩/٧٤٢م ) تتمة المختصر في أخبار البشر ط• بيروت ١٩٧٠م •

ابو القصداء (اسماعزل بن على ت ١٣٣٧م) تقدويم البادان تحقيق رينوودى سالان ط، باريس ١٨٤٠م، المختصر في الخبار البشر ط، استانبول ١٨٢٠ه، ط، بيروت ١٩٦٠م،

الادريسى ت ٦هـ/١٢م) نزهــة المشــــتاق الى اخـــتراق الآفـــاق اخـــتراق الآفـــاق تحقيق جابريلى ودبلافيلا ط٠ نابولى ١٩٦٥ ــ ١٩٧٧م

اسسامه بن متقد (مؤید الدولة ابو المظفرت ١١٨٥ه/ ١١٨٥م)

كتاب الاعتبار ،

تحقیق فیلیب حدتی ،

ط برنسیتون ۱۹۳۰م
ط بیروت ۱۹۳۱م -

بنيامين التطيلى (ابن يونه التطيلى النبارى ت ٥٦٥هـ/١١٧٣م) الرحالية ، ت عازرا حاداد عاد ١٩٤٩م .

بيبرس الدوادارى (ركن الدين ت ١٣٢٥هـ/ ١٣٢٥م)

زيدة الفـــكرة من تاريخ الهجــــرة •
تحقيق زبيــــدة عطــا ،

رســـالة دكتـوراة غير منشـــورة

حكلية الآداب ــ جامعـــة القاهــرة
عــــام ١٩٧٢م •

البيسووتي (أبو الريحيان ت ١٤٤ه/١٠٨م)
الآثيار الباقية عن القيرون الخالية تحقيق سيخاو ط، لبزج ١٩٢٣م ٠

الحتباى (مجبر الدين ت الفرن ١٠ه/١٦م) الأنس الجاليل في تاريخ القدس والخاليل تحقيق محمد بحدر العالم ط٠ النجف ١٣٨٧ه، ط٠ ممان

الخسوارزمي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد ت ١٩٩٧م ) مفاتيح العساوم مفاتيح العساوم ط٠ القاهسرة ١٨١١م ٠

الذهبي ت ١٣٤٨م ١ الحافظ الذهبي ت ١٣٤٨م ١ العبر العبر العبر المبر المبر

رايموند اجيـل تاريخ الفرنجـة غـزاة بيت القـــدس ت حسـين محـــمد عطيــة ط٠ الاسكندرية ١٩٩٠م ٠

الزهـــرى ( أبو عبـد الله محـمد ت أواسط القرن ١٥/١م )

كتــاب الجغرافيـــة

تحقيق محــمد حـاج صــادق

B E.O., T. XXI,

Année 1968

سسيط بن الجسورى (( أبو المظفر بوسسف ت ١٣٥٦هـ/١٢٥٦م) مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ، ج (٨) ، ق (١) ، ط٠ حيدر أباد الدكن ١٩٥١م

السيوطى ( الو عبد الله محمد المنهاجي السيوطى ت ١٤٨٥ م) اتحاف الاخصا بفضائل المسيجد الأقصى ، القسيجد الأقصى ، القسيم الأول ، تحقيق احمد رمضيان احمد ط٠ القاهيرة ١٨٩١م ٠

شر الدين شافع بن على ( داصر الدين شافع بن علي بن عباس الكاتب ت ٧٣٠هـ/ ١٩٣٠ م )

حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهيرية ، تحقيق عبد العيريز الذه يطر ط٠ الرياض ١٩٧٦م ٠

شبع الربوة الدمشقى ( أبو طالب الأنصاري ت ٧٧٧ه/١٣٢٦م )
نخبة الدهر في عجائب البر والبصر ،
تحقيق مهارن ،
ط٠ بطرسابرج ١٨٣٥م ٠

العثمـــاثى (صدر الدبن محمد بن عبد الرحمن ت ۱۳۸۰م) تاریخ صفد تحقیق برنارد لوبس الدین ت ۱۳۸۰م) تحقیق برنارد لوبس الدین ا

العقليمي (محمد بن على ت ٢٥٥٨/١٣١١م)
تاريخ العظيمي
العقليمي المنابع العظيمي المنابع ال

العماد الأصدفية) ( محمد بن محمد ت ١٩٥هـ/١٢٠١م )
الفتح القدسى ،
تحقيق محمد صبيح
ط القاهرة ١٩٦٥م
ط القاهري بي ت ٠

عماد الدين الأصفهائي، ( القاشي، عماد الدين ت ب بعد عام ١٩٩٥ه/١١٩٦م ) البسستان الجسامم لجميع

٠٠ تواريخ الزمــان تحقيق كلود كاهن B.E.O., T. VII—VIII Années 1957 1958

العمسسري (شسهاب الدين احسمد بن يحيى ت ٧٤٢ هـ/١٣٤٢م ٦ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الجسيزء الأول تحقيق أحمد زكي ط القاهـــرة ١٩٢٤م ٠

> الفتح البنسدارى ( الفتح بن على دن محمد ت ١٢٢ه/١٢٢٥م ) سئا البرق الشامي تحقيق فتحينة النبراوي طن القاهيرة ١٩٧٩م٠٠

( زکریاً بن محمد بن محمود ت ۱۸۲ه/۱۲۸۳م ) آثيار السيلاد وأخيار العيساد ط بيسروت ١٩٦٠م ٠

(ألم العباس احمد بن على ت ١٨٨٥/١١٨) القاقشتوي مسيح الأعشى في مسناعة الانشساء ط القامية ١١٩١٦ ٠

خاصة العمد الدريد ، وأقدت منه في صورة كتاب العهد الكتاب المقدس الجديد ، ط القاهرة ب • ت تم طبعة الخرى بعنوان : الانجيل كتاب الحاة ترجمة اتفسيرية ط القاهرة ١٩٨٩م

\_ 4.0 \_

المان الدين بن الخطيب ( لسان الدين بن محمد ت ١٣٧٤ه/ ١٣٧٤م ) الأحاطة في الخبار غرناطة ط. القاهرة ب ــت

مجهول الاستبصار في عجائب الأمصار تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ط٠ الاسكندرية ١٩٥٨م

مجهول قصة حملة الأمير ايغور ت شميس حرج ماد موسكو ١٩٨٩م

المقدسى (شمس الدين ابو عبد الله ت ۱۹۸۸/۹۹۸) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم تحقيق دى جويه ط٠ ١٩٦٧م

المقرى: ( الحمد بن محمد المقرى التلمساني ت ١٠٤١هـ/١٦٣١م ) نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب طرب القاهرة ١٩٤٩م

المقريري (تقى الدين احمد بن على ت ١٤٤٧م) اتعاظ الحنفا بالخبار الأثمة الفاطميين الخلفا ج.٢ ، تحقيق محمد حلمي محمد احمد ط. القاهرة ١٩٧١م

ناصر خسرو ( ناصر خسرو بن حارث القبادياني ت ٤٨١هـ/١٠٨٨م ) سبقر نامة

ت• ِ الخشاب ط القاهرة ١٩٤٥م ت أحمد خالد البدني ط٠ الرياض ١٩٨٣م (ابر الحسن على بن ابي بكر ت ١٢١ه/١٢١م) الهروى مقتطفات من رحلته نشر تشارلن شبفن A.O.L., T. İ, Année 1881 (أبو محمد عبد الله بن أسعد ت ٧٦٨هـ/١٣٦٦م) اليساقعي مرآة الجنان وعبرة الإقظان ج٣ ، ط٠ حيدر إياد الدكن ١٣٤٨هـ (شهاب الدين بن أبي عبد الله ت٧٦٨ه/١٢٢٨م) ياقوت الحموي معجم البلدان تحقيق وستنفيله ط ليزج ١٨٨٩م ، ط بيروت ب ـ ت المشترك وضعا والمفترق صقعا ط بیروت ۱۹۸۲م ( أحمد بن أبي يعقوب ت ٢٨٢هـ/ ١٩٨٥ ) المعقويي كتاب البلدان تحقیق دی جویه تحقیق دی جی۔ ط۰ لیدن ۱۹۲۷م

### رايعا: المراجع العربية والمعربة

الجفرافية التاريخية للأرض المقدسة

آدم سميث

ط بیروت ب ــ ت

العسلاقات السياسسية بين بجساعة الفرسسان الداوية والمسلمين من ١١٩٣ الى ١٢٩١م/٥٨٩ ـ ٢٩٠هـ

ابراهیم خمیس (د٠)

رسالة دكتوراه غير منشورة ــ كلية الآداب ــ جامعــ الاسكندرية عام ١٩٨٣م

آثارنا في الاقليم السوري ما دمشق ١٩٦٠م

ابو القرج العش

« الصراع من أجل صبيدا في العصر الوسيط » مجلة المنهل ، م (٤٦) عام ١٩٨٣م

احمد الحقناوي (د٠)

الرحلة والرحالة المسلمون

الحمد رمضاح الحمد (د٠)

خل بعدة ب سات المحدد المسام في عصر الحروب المجتمع الاسلامي في بلاد الشسام في عصر الحروب

المليبية

مل القاهرة ۱۹۷۷م

« حول وسيائل الصراع الاستبلامي ب الصبيلين في المصور الوسطى »

مجلة المستقبل العربي ، عدد (٨) عام ١٩٨٧م

اليهودية

الحمد شلبي (د٠)

ط القاهرة ١٩٨٤م

- W·A -

أحمد عيسى ( د ٠ ) البيمارستانات في الاسلام

القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ت أحمد عيسي ط القاهرة ١٩٦٠م

ط يمشق ١٩٧٩م

الصليبيون. واسعاعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية (القرن ۱۲م/۱ه) ط، الاسكندرية ۱۹۸۰ صيدا ودورها في الصراع الاسلامي الصليبي ط، الاسكندرية ۱۹۸۱

اسحق عييد (د٠) روما وبيزنطة ، من قطيّعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لدينة قسطنطين . ط٠ القاهرة ١٩٧٠م

« قصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصلب . السطورة أم حقيقة »

مجلة كليسة الآداب سجامعة عين شمس م (١٧) ، عام ١٩٧٠م

الامبرالطورية الرومانية بين الدين والبربرية طع المقاهرة ١٩٧٥م من الارك الى جستنيان

دراسة في حوليات العصور المظلمة

ط٠ القامرة ١٩٧٧م

معرفة الماضى من هيرودوت الى توينبى

ط القامرة ١٨٩/م

السد رستم ( د٠٠) الروم ، في سسياستهم وحضسارتهم ودينهم وثقافتهم وصدلاتهم بالعرب

· ط · صيدا ١٩٥٣م كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى المجزء الثانى ط · بيروت ١٩٨٨م

الناريخ الاهنصادى والاجتماعى للشرق الأوسط ف

العصور الوسطى

ت ابو عبلة

ط دمشق ۱۹۸۵م

تاريخ حيفا في عهد الأتراك العثمانيين

جامعة حيفا ـ المركز اليهودى العربى ـ معهد دراساد الشرق الأوسط

ط حيفا ١٩٧٦م

« وقعتا حطين والارك نصران متوازيان ضد الغزا الصليبيين في المشرق والغرب »

مجلة البحوث التاريخية ، السنة (١٠) ، العدد (١ يناين ١٩٨٨م

، الحروب، الصليبية

ت سبانو والمجيرودي طن دمشق ١٩٨٥م

الملاحة وعلوم البحار عند العرب سلسلة عالم المعرفة ط، الكويت ١٩٧٩م

السماء المدن والقرى اللبنانية ط٠ بيزوت ١٩٥٢م .

- \* t." - .

اشتور

الكس كرمل

امين توفيق الطيبي (د٠)

انتونى يردج

اثور عبد العليم (د٠)

انيس فريحة

الياس ديب العقود الدرية في تاريخ الملكة السورية ط بیروت ۱۸۷۶م أومان الامبراطورية البيرنطية ت مصطفی طه پدر ط القاهرة ١٩٦٠م باركر الحروب الصليبية ت. السيد البان العريني ط القاهرة ١٩٦٠م براور عالم الصليبيين ت قاسم عبده قاسم ومحمد خليفه ط القاهرة ١٩٨١م I when he ared as ر برا**ون** تاريخ الأدب في ايران من الفردوسي الى السعدى ت الشواربي ط٠ القاهرة ١٩٥٤م يرتارد لويس الدعوة الاسماعيلية الجديدة ت سهیل زکار ط دمشق ۱۹۷۱م

بوریس روشنباخ « تعمید کییف »

ضمن مجلة رسالة اليونسكو العدد التذكارى بمناسبة مرور الف عام على دخول المسيحية في روسبيا القديمة عدد رقم (٣٢٥) يونيو ١٩٨٨م

المسل الذمة في الاسسلام ت حسن حبشي ط٠ القاهرة ١٩٦٧م

توفيق الطويل (د٠) من ترابنا العربي الاسلامي سلسلة عالم المعرفة ط٠ الكويت ١٩٨٥م

جب صلاح المدین الأیوبی دراسات فی التاریخ الاسلامی ت وسف ایپش ط۰ بیروت ۱۹۷۳م

جمعه رجب طنطيش المياه في فلسطين دراسة في الجفرافية الاقتصادية والسياسية ط٠ بنغازي ١٩٨٩م

جمعه مصطفی الچندی (د۰) حیاة الفرنج ونطمهم فی الشام خلال القرنین الثانی عشر والثالث عشر دراسة تطبیقیة علی مملکة بیت المقدس رساله دکترراه غیر منشورة خلیة الآداب حجامه عین شمس عام ۱۹۸۰م

دُولد على داريخ العرب قبل الاسلام ط. بغداد ١٩٥٠م

جوزيف داهموس سبع معارك فأضلة في العصور الوسطي ت محمد فتحي الشاعر ط٠ القاهرة ١٩٨٧م

\_ 717 \_

```
جوزيف نسيم يوسف (د٠) « الدافع الشخصى في قيام الحروب الصليبية »
 مجلة كلية الآداب _ جامعة الاسكندرية م (١٦)
                                     عام .١٩٦٣م
                       العدوان الصليبي على مصر
                           ط الاسكندرة ١٩٦٧م
    العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى
                          ط، الاسكندرية ١٩٦٧م
                             ط بیروت ۱۹۸۱م
              هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل
                             ط٠ القاهرة ب ـ ت
 الوحدة وحركات اليقظة العربية ابان العدوان الصليبي
                             ط پیروت ۱۹۸۱م
                 العدوان الصليبي على بلاد الشام
                              ط بیروت ۱۹۸۱م
               « معركة حطين ، خلفياتها ودلالاتها »
عالم الفكر ، م (٢٠) العدد (١) أبريل - مايو - يونيو
                                 الكويت ١٩٨٩م
         الجبهة الاسلامية في عصر الحروب الصليبية
                                                         سامد غنيم (د٠)
                        جر٢ ، ط٠ القاهرة ١٩٧٢م
                                الدولة الفاطميه
                                                      حسن ایراهیم (د٠)
                            ط٠ القامرة ١٩٥٨م
                   الشرق الأوسط بدن شقى الرحي
                                                       حسن حیشی (۱۰۰)
                            ط٠ القامرة ١٩٤٨م
                          الحرب الصليبية الأولى
                            ط للقامرة ١٩٤٨م
تاريخ جماعة الفرسان التيوتون مي الأراضى المقدسة
```

(حوالي ۱۱۹۰ - ۱۲۹۱م)

حسن عيد الوهاب (د٠)

ط الاسكندرية ١٩٨٩م تاريخ قيسارية الشام في العصر الاسلامي ط الاسكندرية ١٩٩٠م

حسنين رييع (د٠) تاريخ الدولة البيزنطية ط٠ القاهرة ١٩٨٧م

حسين عطيه (د٠)

الاسلامية المجلورة

رسالة ماجستير غير منشورة

كلية الآداب ــ جامعة الاسكندرية عام ١٩٨١م

امارة انطاكية الضليبية والمسلمون

ط٠ الاسكندرية ٩٨٩م

حسين مؤنس (۱۰۰) نور الدين محمود ، سيرة مجاهد صادق ط٠ القاهرة ١٩٨٤م

ديقيسد جاكسون « معركة حطين والاستيلاء على القدس » خمن كتاب حطين مطين معلاح الدين والعمل العربي الموحد ط٠ القاهرة ١٩٨٩م

رافت عبد الحميد (د٠) « كنيسة بيت المقدس في العصر البيزنطي » المجلة التاريخية المصرية م (٢٠) عام ١٩٧٨م الدولة والكنيسة ، قسطنطين ط٠ القاهرة ١٩٧٤م

رأشد البراوى (د٠) حالة مصر الافتصادية في العصر الفاطمي ط٠ القاهرة ١٩٤٨م

رايلي سميث الاسبتارية وفرسان القديس يوحنا في بيت المقـدس وقبرص

ت مبحی الجابی ط دمشق ۱۹۸۹م

رنسيمان المضارة البيزنطية

ت· عبد العزيز توفيق جاويد ط· القاهرة ١٩٦١م

> تاريخ الحروب الصليبية ت· السيد البا زالعرينى ط· بيروت ١٩٦٧م

> > زايوروف الصليبيون في الشرق ت٠ الياس شاهين ط٠ موسكو ١٩٨٦م

زاهیاوی نیست معجم الانسان والاسرات الحاکمة فی التاریخ الاسلامی ت نکی حسن وحسن محمود وآخرون ط القاهرة ۱۹۰۱م

زكي هسن (د٠) الرحالة السلمون في العصور الوسطى ط٠ القاهرة ١٩٤٥م

زكى نقاش (د٠) المشاشون وأثرهم في السياسة والاجتماع رسالة بكتوراه غير منشورة

- 110 m

كلية الآداب ـ جامعه القاهرة عام ١٩٥٠م العلاقات الاجتماعية والاثقافية والاقتصادية بين الدوالافرنج خلال الحروب الصليبية ط٠ بيروت ١٩٥٨م

سامى الدهان (د٠)

قدماء ومعاصرون ط٠ القاهرة ١٩٦١م

سامي سعد الأحمد (د٠)

تاریخ فلسطین القدیم ط۰ بغداد ۱۹۷۹م

سامية محمد أحمد (١٠)

جبيل تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسلفى الشرق الأدنى فى عصر الحروب الصليبية رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداب - جامعة الاسكندرية عام ١٩٨٣م

ستيفن جوين

« دور أيرلندا في تاريخ العصور الوسعلي » ضمن موسوعة تاريخ العالم نشر جون همرتون ت مجموعة من الباحثين م (٥) ، ط القاهرة ب س ت

سر انختم عثمان (د٠)

مدینة صور فی القرنین ۱۲ ، ۱۳م رسالة دکتوراه غیر منشورة کلیة الآداب - جامعة القاهرة عام ۱۹۷۱م

سعيد احمد برجاوى

الحروب الصليبية في المشرق ط٠ بيروت ١٩٨٤م

- 717 -

سعيد عبدالفتاح عاشور (د٠) الحركة الصلبية مسفحة مشرفة في تاريخ الجهاد العربي

ط٠ القاهرُة ١٩٦٣م

اضواء جديدة على الحروب الصليبية

ط القاهرة ١٩٦٤م

العصر الماليكي في مصر والشام

ط القاهرة ١٩٦٥م

سع نا عيدالله البيشاوى (د٠) نابلس ودورها في الصراع الاسلامي - الصليبي

رسالة ماجستير غير منشورة

كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية عام ١٩٨٤م

الممتلكات الكنسبية فئ مملكة بيت المقدس الصليبية

( ۱۰۹۹ ـ ۲۹۲۱م)

ط الاسكندرية ١٩٩٠م

سليمان مظهر «قلعة شقيف ارنون »

مجلة المجمع العلمى بدمشق

عدد عام ۱۹۶۱م

سميل الصليبية

ت سامی هاشم

ط بیروت ۱۹۸۲م

سهيل زكار (د٠) المدخل الى تاريخ الحروب الصليبية

طبه دمشق ۱۹۸۱م .

سييل اخبار امم المجولين من الأرمن وورنك والروس

نصوص عربية قام بجمعها الكسندر سيبل

ط اوسلو ۱۹۲۸م

- Y1Y -

الأخبار السنية في الحروب الصليبية سيد الحريرى ط القاهرة ۱۹۱۱م حرارات

السيد عبدالعزيز سالم (د٠) طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي

ط. الاسكندرية ١٩٦٣م

دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر الاسلامي مط بيروت ١٩٧٠م

فرقة النزارية ، تعاليمها ورجالها على ضوء المرا. السيد العراوي (د٠) الفارسية

مله القاهرة ١٩٧٠م

« القدس عربية اسلامية » اعسيد قرج الدارة ، السنة (٨) ، العدد (٢) ، يتاير ١٩٨٤م

> المسيحية نشاتها وتطورها شارل جنيين ت عبد الحليم محمود

ط القاهرة ١٩٨٥م

الحروب الصليبية والأسرة الزنكية شاکر ایو بدر (د\*) ط، ہیروت ب ۔ ت

« معطيات الفكر الجغرافي العربي القديم في بلد شاکل همساله (۱۰۰) شرق أوريا ، مجلة أوراق المعهد الأسبائي العربي الثقافة

المدد (٤) ، عام ١٨٩١م

- 4114 -

شاکر مصطفی (د۰) « طفتكين رأس الأسرة البورية » مجلة كليسة الآداب \_ جامعة الكويت ، العدد الأول عام ۱۹۷٤م « دخول الترك الغز الى الشام » المؤتمر الأول لتاريخ بلاد الشام ط عمان ۱۹۷۷م شوقی مینف (د\*) الرحلات ط القاهرة ١٩٥١م مسابر د**یاب (د۰)** سياسة الدول الاسلامية في حوض البحر المتوسط ط القاهرة ١٩٧١م « التنين في التراث العربي » صياح محمود محمد (دا) خممن دراسات في التراث الجغرافي سل بغداد ۱۸۱۸م صلاح الدين المنجد (١٠٠) المشرق في نظر المغاربة طه القاهرة ١٩٦٠م . طه ثلجي الطراوله (د٠) تاريخ مملكة صفد في عهد الماليك ط٠ بيروت ١٩٨٢م

> عارف تامن مسلاح الدين ط٠ بيروت ١٩٥٦م

عبدالحافظ عبدالخالق يوسف الأسوراق في المناطق الصليبية في بلاد الشام في الفترة من المعربية من ١٠٩٩ إلى ١٢٩١م

رسالة ماجستير غير منشورة كلية الأداب \_ جامعة الزقازيق عام ١٩٨٩م

عبدالحقيظ محمد على (د+)

الحياة السباسية والاجتماعية عند الصليبيين في الن الأدني في القرنين ١٢ ، ١٣م رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة عام ١٩٧٥م مشكلات الوراثة في مملكة بيت المقدس واثرها ، الحركة الصليبية ط القاهرة ١٩٨٤م

عبد الحميد ژايد (د٠)

القدس الخالدة ط القاهرة ١٩٧٤م

« العمارة العسكرية في العصور الوسطى » عيد الرحمن زكي (٥٠) المجلة التاريخية المصربة 4 (Y) , ala 10P/A الجيش المصرى في العصر الاسلامي II القامرة ١٦٩١٨م « القلاع في الحروب الصليبية » المجلة التاريفية المرية

عيد الرحمن ركي ومحمود عبسي الحروب دن الشرق والفرب في العصور الوسلطر ط القاهرة ١٩٤٧م

1.44. \_

م (١٥) ، عام ١٩٢٩م

حقرافية العرب في العسبور الوسيطي عيد القتاح وهدية (د٠) ط القاهرة ١٩٦٠م

> الامدراءاورية البيزنطية عدد القادر اليوسف (د٠) ط. بيروت ١٩٦٦م

علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر ط بيروت ١٩٦٩م مع ابن جبیر فی رحلته عند القدوس الأنصاري ط القاهرة ١٩٧٧م « صلاح الدين الأيوبي وموقفه من القوى المناوئة في عبدالكريم حقامله (د٠) بلاد الشام » الدارة ، السنة (١٢) ، العدد (٢) سيتمبر ١٩٨٦م . امارة طرابلس الصليبية في القرن الثاني عشر م عبدالعزين عبدالدايم (د\*) رسالة ماجستير غير منشورة كلية الأداب \_ جامعة القاهرة عام ١٩٧١م المراع بين العرب وأوربا من ظهور الاسلام الى انتهاء عيد العظيم رمضان (٥٠) المروب الصليبية ط القاهرة ١٩٨٣م عبد الغثى رمضان (٥٠) « شرف الدين مودود » مجلة كلية الآداب \_ جامعة الرياض م (٤) ، السنة (٤) عام ٢٧٩١ \_ ١٩٧٧ السياسة الشرقاة للامبراطورية البيزنطية في عهد عبدالغني عبدالعاطي (د٠) الكسيوس كومثين ط، القاهرة ١٩٨٣م عبداللطيف عبدالهادى السيد السياسة الخارجية لملكة بيت المقدس في عهد بلدوين الثالث ( ۱۱۶۳ \_ ۱۲۲۳م ) رسالة ماجستير غير منشورة

\_ YYY \_

(م ٢١ - الرحسالة)

کلیة الآداب ـ جامعة عین شمس عام ۱۹۹۰م

عبد الله عثان

« قلاع الصليبيين والمسلمين في سوريا ولبنان » الهلال ، السنة (٤٢) ، م (٥) عام ١٩٣٣م

عبد المتعم ماجد (١٠٠)

الحاكم بالمر الله الخليفة المفترى عليه ط٠ القاهرة ١٩٥٩م

العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ظر بيروت ١٦٩٦٦م المالة

العصر العباسي الأول ، أو القسرن الذهبي في تا الخلفاء العباسيين

ط القاهرة ١٩٧٣م ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر التاريخ السياسي

ط القاهرة ١٩٨٥م

عبد الواحد دنون طه (د٠)

الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افر والانداس

ط بغداد ۱۹۸۲م

« الرماة ورباطاتها السليعة » المجلة التاريخية المضرية م (١٥) عام ١٩٦٠م

عبد الهادى شعيرة (د٠)

الاسماعيليون في بلاد الشام في القرنين ١٢ ، " رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب ـ جامعة القاهرة عام ١٩٧٥م

عثمان عشری (د۰)

4.00

الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ط بيروت ١٩٨٧م

العروسى المطوى

1, 1, .

\_ 444 \_

عزيز سوريال عطية (د٠) العالاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى تجارية ، ثقافية ، صليبية ت٠ فيليب صابر ط٠ القاهرة ١٩٧٢م

عصام عبد الرعوف (د٠) بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي ط٠ القاهرة ب ـ ت ط٠ القاهرة ب ـ ت

عطية القوصى (د٠) « صلاح الدين واليهود ، المجلة التاريخية المحرية م (٤٤) ، عام ١٩٧٧م

عفاف صبرة (د٠) دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية ط القاهرة ١٩٨٥م « الأمير مودود التونتكين ، الدارة ، السنة (١٢) ، العدد (٢) عام ١٩٨٦م

على حستى الخربوطلى (د٠) الاسلام واهل الذمة ط. القاهرة ١٩٦٩م

على السيد على (د٠)

المعليبية

رسالة ماجستير غير منشورة

كلية الآداب ـ جامعة القاهرة

عام ١٩٧٩م

القدس في العصر الملوكي

ما القاهرة ١٩٨٩م

ما القاهرة ١٩٨٩م

الفرو الصليبي ،

المستقبل العربى عدد (٨) عام ١٩٨٧م

على عبد الواحد وافى (د٠) الأسفار المقدسة ط٠ القاهرة ١٩٨٤م

علية عيدالسميع الجنرورى(د٠) امارة الرما الصليبية ط٠ القاهرة ٢٨٦١م العلاقات البيزنطية الروسية في عهد الأسرة المقدو ٧٣٨ ــ ٢٥٠١م ط٠ القاهرة ١٩٨٩م

عماد الدين خليل (د٠) نور الدين محمود وتجربته الاسلامية ط٠ دمشق ١٩٨٧م

عمر كمال توفيق (د٠)

ط٠ الاسكندرية ١٩٥٨م

مقدمات العدوان الصليبي

الامبراطور يوحنا تزيمسكس وسياسته الشرقية

ط٠ الاسكندرية ١٩٦٦م

تاريخ الامبراطورية البيزنطية
ط٠ الاسكندرية ١٩٦٦م

هاين شجيعي اسكندر (د٠٠) محمر في كنايات الحجاج الروس في القرنين الرابع : والشامس عشر ط٠ الاسكندرية ١٩٨٨م

فتحى عبد العزيز عبد الله دور الكنيسة في مملكة بيت المقدس اللاتينية حتى المحمد العزيز عبد الله المحمد المحم

رسالة ماجستير غبر منشورة كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق عام ١٩٨٨م

متحيه النيراوي (د٠)

« حياه الامبراطور الكسيوس كومنين كمصدر من مصادر تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في القرن ١٠٠٨ »

المجلة المتاريخية المصرية م (۲۷) عام ۱۹۸۱م

هيليب حتى

تاریخ سوریا ولبذان وفلسطین ج۲ ، ت الیارجی

ط. بيروت ١٩٥٩م

قاسم عيده قاسم (د٠)

الهل الذمة في مصر العصور الوسطى

دراسة وثائقية

ط٠ القاهرة ١٩٧٩م

دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى ، عصر ســلاطين الماليك

ط٠ القاهرة ١٩٧٩م

« الاضطهادات الصليبية ليهود عاوربا من خلال حولية يهودية ، الظاهرة ومغزاها »

Ċ,

ندوة التاريخ الاسلامي والوسيط

م (۱) عام ۱۹۸۲م

الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية

ط القاهرة ١٩٨٣م

الحروب الصليبية

نصوص ووثائق قام بجمعها وترجمتها

ط٠ القاهرة ١٩٨٥م .

« الحروب الصليبية في الف ليلة وليلة »

ضمن كتاب بين الأدب والتاريخ

ط القاهرة ١٩٨٥م « الحروب الصليبية في الأدبيات العربية والأورب والبيهودية ، السبقيل العربي م (٨) ، عام ١٩٨٧م اليهود في مصر من الفتح العربي حتى الغزو العثم ط المقاهرة ١٩٨٧م ماهية الحروب الصليبية سلسلة عالم المعرفة الكويت ١٩٩٠م الكويت ١٩٩٠م

الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ط المقاهرة ب - ت « في الطب والأقربازين » ضمن كتاب اثر العرب والاسلام على الحضارة الأور ط القاهرة ١٩٧٠م

كامل العسامرائي (د٠) مختصر تاريخ الطبير المربي جدا كامل. بغداد ١٩٨٥م

كامل العسلى (د٠) تراث غلسطين فى كتابات عبد الله مخلص ط. عمان ١٩٨٧م

كامل حسين (د٠)

كراتشكوفسكي

تاريخ الأدب الجغرافي العربي من مسلاح الدين عثمان ط. القاهرة ١٩٦٣م

خطط الشام طن دمشق 1970م غوطة دمشق طن دمشق 1901م

كريستوفر دوسون أوريا

کرد عل*ی* 

ت. سعید عاشور ومصطفی زیادهٔ ط. القاهرة ۱۹۲۷م

كشاف البلدان الفلسطينية ط. القاهرة ١٩٧٣م

كمآل بن مارس . العسلاقة بين الموصل وحلب وإنرها على التحرب الصليبية

رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب ــ جامعة عين شمس عام ١٩٩١م

ليلى طرنسوبى (٥٠) اقليم الجليل فتره الحروب الصليبية رسالة دكتوراه غير منشوره كلية الآداب -- جامعة القاهره

علم ۱۹۸۷م

ليلى عبد الجواد (د٠) تاريخ الروس من خلال المعادر العربية ط٠ القاهرة ١٩٩٠م

ابن بول تاريخ الدول الاسلامية ج٢ ، ت م أحمد السعيد سليمان ط٠ القاهرة ١٩٧١م

مؤنس أحمد عوض (د٠)

التنظيمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشفى عصر الحروب الصليبية رسالة ماجستير غير منشوره كلية الآداب حجامعة مين شهس عام ١٩٨٤م

« ببليوغرانيا الحروب المطيبية - المراجع العربي

ندوهٔ التاریخ الاسلامی والوسیط م (۳) مام م۱۹۸۸م

سياسة نور الدين محمود الخارجية رسالة دكتوراه غير منشوره كلية الآداب سـ جامعة عين سمس عام ١٩٨٨م

الزلازل في بلاد الشمام في عصر الحروب المسليب

دراسة تطبيقية على النصف الثاني من القرن ٦هـ ١٢م قيد الطبع

### قيد الملبع

والمعربة ،

« المراع السنى سا الشيعى فى بلاد الشام فى القر. السادس ه/الثانى عشرم من خلال رحلة ابن جبير » ندوة العرب وآسيا ، جامعة القاهرة

## أبريل ١٩٨٩م

تاريخ الطب العربي ومكانة عبد اللطيف البغدادي في بحث مقدم لمؤتمر تاريخ العلوم عند العرب

سوريا ، الرقة سبتمبمر ١٩٩١م

« الأسواق التجارية في عهد الدولة النورية »

الدارة ، السنة (١٦١) ، المدد (٣)

عام 1131هـ

ماهر حمادة (د٠) وثائق الحروب الصليبية والفزو المغولى ط، القاهرة ١٩٧٩م

متى المسكين ( الاب ) الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار ط. القاهرة ١٩٧٢م

محسن المعايد « الاناجيل بين الأسطور و والتحرر » مجلة المرجع ، العدد (٤) عام ١٩٨٥

محسن محمد حسين (د٠) « مسئولية صلاح الدين الأيوبى عن فشل حصار صود »

المجلة المربية للعلوم الإنسانية
م (٢٦) ، العدد (٢٦)

الكويت ١٩٨٧م

محمد جمال اللدين سرور (د٠) دولة الظاهر بيبرس في مصر طد. القاهرة ١٩٦٠م الحضارة الاسلامية في الشرق طد القلمرة ١٩٦٢م سياسة الفاطميين اللخارجية ط. القاهرة ١٩٦٧م

محمد حلمى محمد حمد (د٠) مصر والشلم والصليبيون ط٠ القلمرة ١٩٧٩م

محود فتحى الشاعر (د٠) احدال المسلمين في مملكة بيت المقدس الصليبية ط٠ القاهرة ١٩٨٩م

محمد على المفريي (د٠) الهزات الزلزالية ط٠ القاهرة ١٩٥٨م

محمد محمد النسيخ (د٠) الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها ط٠ الاسكندرية ١٩٧٢م الامارات العربيـة في بلاد الشـام في القــ الحادي عشر والثاني عشرم ط٠ الاسكندرية ١٩٨٠م

محمد محمد فياض التقساويم ط القلمرة ١٩٥٨م

محمد محمود محمدین (د٠) « الزلازل والبراکین فی جزیرة العرب وتراثهم » الدارة ، السنة (١٤) ، العدد (١) الریاض ۸۸۹۸م

محمود الحويرى (د٠) الأوضياع المضيارية في بلاد الشامفي القيرة الثاني عشر والثالث عشرم ط٠ القاهرة ٩٧٩م

محمود رزق محمود (۱۰) العلاقة بين ارناط المير حصن الكرك وصسلاح الد الأيوبي حتى معركة حطين ١١٨٧م رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب سجامعة عين شمس عام ١٩٧٣م

محمود سعيد عمران (د٠) الحملة الصليبية الخامسة ط٠ الاسكندرية ١٩٧٨م السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية في عها الامبراطور مانويل الأول

ط الاسكندرية ١٩٨٥م «أركولف ورحلته الى الشرق ، ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط م (٣) ، علم ١٩٨٥م

مزمل حسنين

نيابات الشام فى عهد دولة المماليك البحرية رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب ـ جامعة القاهرة عام ١٩٥٣م

<sub>م</sub>صطفی انور (د۰)

« نصوص تاريخية لمؤرخين دمشقيين عن زلازل القرن الثانى عشر »

BE.O, T. XXVII, Année 1974

مصطفى الحياري زد+)

« حصان بيت الأصاران ، جانب من العالقات بين المسلمين والفرنجة الصليبيين » مجلة دراسات

م (۱۳) ، العدد (٤) عمان عام ۱۹۸۲م

مصطفى العباغ

بلادنا فلسطین عدة اجزاء ط بیروت ۱۹۷۶ ــ ۱۹۸۱م

مصطفى زيادة (د٠) حملة لويس التاسع وهزيمته في المنصورة ط٠ القاهرة ١٩٦١م

مصطفى الكناتى (د٠) العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامى ج٢ ، ط٠ الاسكندرية

\_ \*\*\*

مكسيموس موتروند تاريخ الحرب المقدسة المدعوة بحرب الصليب ت ك مكسيموس مظلوم

ط اورشليم ١٨٦٥م

« اسكنـــدرونة »

دائرة المعارف الاسلامية ، م (٣)

ت ابراهیم خورشید و آخرون

ط القاهرة ب ـ ت

مونتجودرى وات فضل الاسالام على الحضارة الغربية

ت مسين أحمد أمين

ط القاهرة ١٩٨٣م .

هيضائيل عواد صور مشرفة من حضارة بغداد فى العصر العباسى ط٠ يغداد ١٩٨٦م

نبيلة مقسامى (د٠) مرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين ١٢،

رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب ـ جامعة القاهرة عام ١٩٧٤م

نظير حسان سعداوى رد٠) التاريخ الحربي المصرى في عهد صلاح الدين ط القاهرة ١٩٥٧م

نفيس احمد جهود المسلمين في الجغرافيا

ت، فتحي عثمان

ط القاهرة ١٩٦٠م

نقولا زيادة (د٠)

«سوريا زمن الصلبيين »
المقتطف ، يونيو ١٩٣٥م
صور من التاريخ العربی
ط القاهرة ١٩٤٦م في العصور الوسطى
ط القاهرة ١٩٤٨م من ط القاهرة ١٩٤٨م من ط القاهرة ١٩٤٨م من ط القاهرة ١٩٤٨م من الماليك

« الطرق التجارية فى العصور الوسطى » مجلة تأريخ العرب والعالم ، السنة (١٥) العددان (٥٩) ، (٣٠) عام ١٩٨٣م

وسام عبدالعزيز فرج ۱۰۰۱ دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية ( ۱۰۲۵ ـ ۱۰۲۵ )

الجزء الأولن

ط الاسكندرية ١٩٨٢م٠

« الامبراطور باسل الثاني سفاح البلغار ، العوامل التي اثرت على السياسة في عصره » ثدوة التاريخ الاسلامي والوسيط

م زا) عام ١٩٨٥م

« الدولة والتجارة فى العصر البيزنطى الأوسط » حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت الحولية (٩) ، الرسالة (٥٣) عام ١٩٨٨م

قصة الحضلرة ، عصر الايمان ج١٤ ، ت٠ محمد بدران ط٠ القاهرة ١٩٧٥م

الدولة البورية ودورها في عصر الحروب الصليبية ط٠ القاهرة ١٩٨٤م

ول ديورانت

وفاء محمد على (د٠)

\_ 444 \_

تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ج۱ ت٠ محمد رضا ط٠ القاهرة ١٩٨٥م ج.٢ ، ت ٠ احمد رضا محمد رضا ط٠ القامرة ١٩٩٠م العائلم البيزنطي هسي ت القميد المميد ط القامرة ١٩٧٤م ــ ١٩٨٤م هنري الامنس « بلاد سوريا في القرن الثاني عشر وفقا لرحلة ابن المشرق ، السنة (۱۰) ، العدد (۷) عام ۱۹۰۷م « المياة في بيروت في عهد الصليبيين » المشرق ، السنة (٣١) ، العدد (١) ط بیروت ۱۹۳۳م يوسق الدبس تاريخ سسوريا ط بیروت ۱۹۰۰م 🖰 جولة في الاقليم الشمالي يوسف سماره مل القاهرة ١٩٦٠م . يوسف الضيو تاريخ الموارنة ج۲ ، ط٠ بيروت ١٩٧٧م

يوغوليويسكى « رحلة السائح الروسى دانيال الى الأراضى المقدسة قى أول عهد المعليبيين » المشرق ، السنة (٢٤) العدد (٩) ، ابريل ١٩٢٦م

#### خامسا: الراجع الاجنبية

Abel (F.M.), «Les deux Mohomerie, El Birah, El qoubeibeh», R.B., T. XXXV. Année 1926.

Adler (E.N.), Jewish Travellers, London 1930.

Alptekin (C.), Dimask A Tabegligi (Tog-Tcginliler), Istanbul 1985.

Asher (A.), The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, Vol. I, London 1840.

Atiya (A.), The Crusades, Historiography and Bibliography, London 1962-

Attwater (D.', The Benguin Dictionary of Saints, London 1975.

Baldwin (M.), The Latin States under Baldwin III and Amalric I» in Setton, A History of The Crusades, Vol. I, Pennsylvania 1958.

Barker (E.), The Crusades, London 1949

Beazley (C.R.), The Dawn of modern geography, A History of expedition and geographical science from the close of the ninth to the middle of the thirteenth century, Vol. II, London 1901.

Beazley (R.), Forber (N.), and Birkett (G.A.), Russia from the varengians to the Bolsheviks, Oxford 1918.

Beyer (G.), «Neapolis (Nablus) und Sein Gebiet inder Kreuzfahrerzeit», Z.D.P.V., T. LXII, 1940.

Blank (S.), Jermiah, man and prophet, New York 1961.

Boak (A.), A History of Rome to 565 A.D., New York 1964.

Brehier (L.), Vie et mort de Pyzance, Paris 1976.

Brown (K.G.), A Literary History of Persia, Vol. 1, London 1909.

Browning (R.), The Pyzantine Empire, New York 1980.

- Brundage (J.), «The Holy War and the medieval lawyers», in The Holy War. ed. by Thomas Patrick Murphy, Ohio University 1974.
- Budge (W.), George of Lydda, A Study of the cults of St. George in Ethiopia, London 1930.
- Cahen (C.), La Syrie du nord à l'époque des croisades, Paris 1940.
- Bulkin (V.), Novgorod, Trans. by Yuri Pamfilov, Leningrad 1984.
- Cambridge Bible Commentary on the new English Bible, Jermiah, Ch. 1- 25, commentary by Nicholson, Cambridge 1973.
- Chalandon (F.), Jean II Commoene et Manuel Commuene, Paris 1912.
- Citarello, «The Relation of Amalfi with the Arab world before the crusades», Speculum, Vol. XLII.
- Cole (J.P.) and German (F.C.), A Geography of the U.S.S.R., London 1961.
- Conder (G.R), The Latin Kingdom of Jerusalem, London 1897.
- Christiansen (E.), The Northern Crusades, The Baltic and the Catholic Frontier, Minnesota 1986.
- Claude (R.), Conder, Lieut (R.E.), «Medieval Topography of Palestine», P.E.F., 1875.
- Cross (E.L.), The Oxford dictionary of Christian church, London 1958.
- Cowdrey, "The Genesis of the crusades, The springs of western Ideas of holy war», in the Holy war, ed. by Thomas Patrick Murphy, Ohio University 1974.
- Deanesly (M.), History of medieval church, London 1975.
- Delaville Le Roulx, «Troix chartres de XII siècle concernent l'Ordre de St. Jean de Jerusalem, A.O.L., T. I, Année 1893.
  - «Inventaire de pieces terre sainte de l'ordre de l'hospitale, R.O.I., T. II, Année 1895.

Deschamps (R.), Les chateaux des croisés en terre sainte, II, La défense du royaume de Jerusalem. Paris 1939.

Diehl (Ch.), A History of the Pyzantine Empire, Princeton 1925.

Dimond (M.), The Indestructible Jews, New York 1973.

Dawney, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab conquest, Princeton 1961.

Drake, «Mr. Tyrwitt Drake's Reports», P.E.F., London 1874.

Dussaud (R.), Topographie de la Syrie Antique et Medievale, Paris 1927.

Eberh (N.), «Der Teich Betsaida beim Pilger Von Borseaux», Z.D.P.V., T. XXIX—XXX, 1906—1907.

Eggemberger, Dictionary of battles, London 1975.

Elsten, The Traveller's Handbook for Palestine and Syria, London 1929.

Epstein (I.), Judaism, A Polican Original, London 1974.

Favier, «Les Templiers ou l'échec des banquiers de la croisade». L'Histoire, T. XLVII, Année 1982.

Fedden (R.), Crusader Castles, Beirut 1957.

Fennell, Ivan the Great of Moscow, London 1961.

Fink (H.S.), «Maudud of Mosul precursor of Saladin», M.W., Vol. XTIII, 1953.

Florinsky (M.), Russia, A short history, New York 1964.

Franzius, History of the Pyzantine Empire, New York 1970.

Fuller, Decisive Battles of Western Europe and their influences upon history, London 1954.

Gabrieli (F.), Arab Historians of the Crusades, Trans. by Costello, London 1969.

- Jennadius, Voyages and Travels in Greece, The near East and adjacent regions made previous to the year 1801, Princeton 1953.
- iibb (H.), The Damascus chronicle of the crusades, London 1940.

  «The Career of Nur Al-Din», in Setton, A History of the crusades, Vol. I, Pennsylvania 1958.
- filman (A.), The Saracens, from the earliest times to the fall of Bagdad, London 1897.
- ioitein (S.D.), «Contemporary letter on the capture of Jerusalem by the crusalers», J.J.S., Vol. X, 1952.

"«Geniza sources for the crusader period, Survey», in Outremer Studies in the History of the crusading Kingdom of Jerusalem, Jerusalem 1982.

- Frant, (A.), Historical introduction to the new testament, New York 1952.

  The History of Ancient Israel, New York 1984.
- Frousset (R.), Histoire des Croisades, T. I, Paris 1934.
- fageuniever (H.), Ekkehard Hiersolymita, Tubingen 1876.
  - , «Etudes sur la chronique de zimmern», A.O.L., T. II, Année 1884.
  - , «Chronologie de la premiere croisade», R.O.I.., T. VII, Année 1899.
  - , «Chronologie de l'Histoire de royaume de Jerusalem, regne de Boudouin I (1101 1118), R.O.L., T. II, Année 1909 1911.
- Jarcave (S.), Russia, A History London 1954.

Hastings, Dictionary of the Bible, New York 1952.

litti (P.), Lebanon in History, New York 1967.

Iodgson (M.), The Order of Assassins, I onson 1955.

- Hume (E.E.), Medical work of the knights hospitallers of Saint John of Jerusalem, Baltimore 1940.
- Hussey (G.), «The Later Macedonians, The Comneni and Angeli», C.M.H., Vol. V, Cambridge 1979.
- Joranson (F.), «The Great German Pilgrimage of 1064—65», in the crusades and other historical essays, presented to D.C. Munro, New York 1928.
- Jipejian (N.), Byblos through Ages, Beirut 1968.
- Kimble, Geography in the Middle Ages, London 1938.
- King (C.), «The taking of le Krak des chevaliers in 1271», Antiquity, Vol. XXIII. No 89, March 1949.
- King (E.J.), The Knights Hospitallers in the holy land, London 1930.

  The Knights of St. John in the British Kingdom, London 1948.
- Kitchener (H.H.), «Survey of Galilee», P.E.F., London 1878.
- Krueger, «The Italian cities and the Arabs before 1095», in Setton, A History of the crusades, Vol. I, Pennsylvania 1958
- Kochan (L.), The Making of modern Russia, London 1962.
- Kohler (Ch.), Chartres de l'Abbeye de notre Dame de la Vallée de Josaphat en Terre Sainte (1108-1291), R.O.L., T. VII.
- La Monte (J.), «To what extent was The Pyzantine Empire Suzerian of The Latin Crusading States», Pyzantion, Vol. VII, 1932.

  , Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, Cambridge 1932.
- Lane-Poole (S.), Saladin and the fall of the Latin Kingdom of Jerusalem, London 1898.

, A History of Egypt in the Middle Ages, London 1901.

Latourette, A History of Christianity, New York 1953.

Le Strange (G.), Palestine under Islam, London 1890.

Lewis (B.), The Ismailites and the Assassius», in Setton, A History of the crusades, Vol. I, Pennsylvania 1958

Little (W.), Coulson (F.), The shorter Oxford English dictionary on historical principles, Vol. II, Oxford 1950.

Loyn and Percial, The Reign of Charlemagne, documents on Carolingian government and administration, London 1975.

Mas Latirio (D.), «Les Patriarches Latins de Jerusalem», R.O.L., T. 1, Paris 1893.

Mayor (H.), Bibliographic Zur Geschichte der Kruzzuge, Hannover 1965.
, The Crusades, Trans. by Gillingham, Oxford 1978.

Moisner and Halm, Wurzburg, Wurzburg 1975.

Meistermann (B.), Guide to Holy Land, London 1923.

Moyendorff and Payues, "The Pyzantine inheritance in Russia", in paynes and Moss, Pyzantium an Introduction to east Roman civilization, Oxford 1952.

Miller, «The Knights of St. John and The Hospitallers of The Latin West», Speculum, Vol. Lill, 1978.

Mommert (C.), «Das Jérusalem des Pilgers Von Bordeaux», Z.D.P.V., XXIX, 1906.

Morfille (W.R.), The Story of Russia, London 1904.
, Russia, London 1907.

- Munro (D.C.), «The Speech of Pope Urban II at Clermont», A.H.R., Vol. II, 1909.
- Neumann, «La Descriptio Terrae Sancte de Berardo d'Ascoli», A.O.L., T. I, Paris 1881.
- Northop (L.E.'. The Knights Templars in The Holy Land (1118—1187), M.A. Thesis, University of California 1943.
- Oldenbourg (Z.), Les Croisades, Paris 1975.
- Oman (Ch.), A History of The art of war in The middle ages, Vol. I, London 1924.
- Ostrogorsky (G.), A History of The Pyzantine State, Trans. by Hussey, Oxford 1934.
- Pares (B.), A History of Russia, London 1962.
- Parkes (J.), A History of Palestine from 135 A.D.. To modern Times, London 1949.
- Patleyean, «Les Juifs, Les infidels de l'Europe», L'Histoire, T. LXVII, Année 1982.
- Pax (W.), Sur les chemis des Jesus, Tell Aviv 1970.
  - , with Jesus in The Holy Land, Tell Aviv 1979.
- Pernoud, The Crusades, Trans. by McLead. London 1962.
- Peters (E.), Jerusalem, The Holy City in The eyes of chroniclers, Visitors, Pilgrims and Prophets from the days of Abraham to the beginning of modern times, Princeton 1985.
  - , The First Crusade, The chronicles of Fulcher of Chartres and other source materials, Philadelphia 1971.
- Pirenne (H.', Mohammed and Charlemagne, London 1954.
- Prawer (J.). «The Settlement of The Latins in Jerusalem», Speculum, Vol. XXVII, London 1952.

- , The Latin Kingdom of Jerusalem, European Colonisation in The middle ages, London 1973.
- , «Social Classes in The Crusader States, The Minorities», ir Setton, A History of The Crusades, Vol. V, New Jersy 1983.
- , cWest Confronts East in The Middle Ages», B.I.A.C.C., Vol. XII, 1989.
- Press (T.), Palestine und Sud Syrien Reischandbuch, Berlin 1921.
- Rey (E.), «Les Seigneurs de Giblet», R.O.L., T. III, Année 1895. , «Resume chronologique de l'Histoire des princes d'Antioche», R.O.L., T. IV, Année 1896.
- Richard (J.), Le Comte de Tripolis sous la dynastie Toulousaine (1102 1187), Paris 1945.
  - , «La bataille de Hattin, Saladin defait l'Occident», L'Histoire, T. XLVII, Année 1987.
  - , «An Account of the battle of Hattin referring to The Frankish mercenaries oriental muslim states», Speculum XXX.
- Rihaoui (A.), Le Crac des Chevaliers, Guide Touristique et Archaeologique, Damas 1975.
- Riley-Smith (J.), A History of The Order of The Hospital of St. John of Jerusalem, London 1967.
  - , The Feudal Nobility in The Latin Kingdom of Jerusalem, London 1973.
- Roth (C.), Ashort History of The Jewish People, London 1953.
- Ruhricht (R.), Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie des Heiligen Landes, Bezuglichen Literature Von 333 Bis 1878, Berlin 1890. , Regesta Regni Hierosolymitani, Oeniponti 1893.
  - , Geschichte des Konigreichs Jerusalem (1100–1291), InnsBruck 1898.
- Runciman (S.), «The Pilgrimages to Palestine before 1099», in Setton, A History of The Crusades, Vol. 1, Pennsylvania 1969.

  , A History of The Crusades, London 1978.

Russell (J.C.), «The Population of The Crusader States», in Setton, A History of The Crusades, Vol. V, Madison 1985.

Rybarov, Early centuries of Russian History, Moscow 1965.

Salibi (K.), «The Maronites of Lebanon under The Frankish rule», R.E.A., T. IV, Année 1957.

Schlumberger (G.), Renauld de Chatillon, Paris 1933.

Schlumberger (G.), Chalandon (F.), Blanchet (A.), Sigillographie de l'Orient Latin, Paris 1943.

Sharaf (T.), A Short History of geographical discovery, Alexandria 1963.

Smail (R.C.), The Crusaders in Syria and The Holy Land, London 1974.

Smith (C.T.), An Historical geography of Western Europe before 1800, London 1969.

Smith (G.A.), Jeremiah, London 1924.

Smith (W.) and Chretham (S.), A Dictionary of Christian Antiquities, Vol. 11, London 1880.

Stevenson (W.B.), The Crusaders in The east, Beirut 1968.

Thatcher (O.J.), Source Book of Medieval History, London 1903.

Thompson (J.W.), Economic and Social History of The middle ages, Vol 1, London 1959.

Tobler (T), Bibliographica Geographica Palestinae, Leipzeg 1867.

Tout (T.), The Empire and The papacy, London 1971.

Tsugitako (S.), The Syrian coastal town of Jabala, its history and presents situation, Tokyo 1989.

Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago 1964.

Vasiliev (A.), History of The Pvzantine Empire, Madison 1957.

- /atikiotis (P.T.), «Al-Hakim Bi-Amrilla, The God King idea realised», I.C., Vol. XXIX, No. I, January 1955.
- Vyronis (S.), «Travelers as a source for the societies of the middle east 900—1600», in charanis studies, Essays in Honour of Peter Charanis, ed. A.E. Liaiu Thomadokis, New Jersy 1980.
- Whitting, Monnaics Pyzantines, Paris 1975.
- Wilkinson (J.), Jerusalem Pilgrims before The Crusades, Lindon 1977.
- Woodings (A.), The Medical resources and practice of The Crusader States in Syria and Palestine (1096, 1193), M.H., Vol. XV, July 1971.
- Wren (M.), The Course of Russian History, New York 1958.
- Wright (J.), The Geographical Lore of the time of the Crusades, A study in the History of medieval science and tradition in Western Europe, New York 1965.
- Wright (W.), Early Travels in Palestine, London 1848,
- Zeller, «Kefr Kenna», P.E.F., Vol. 1, London 1869

## خامسا ـ الموسوعات :

Academic American Encyclopedia, New Jersy 1981.

Chamber's Encyclopedia, London 1973.

Dictionnaire Encyclopedique quillet, Paris 1970.

Encyclopedia Americana, U.S.A., 1970, 1985.

Encyclopedia Britannica, U.S.A., Several edditions.

Encyclopedia Judeca, Jerusalem 1973.

Encyclopedia of Islam, London.

Larousse du XXe Siècle, T.V., Paris 1932.

Lexican Universal Encyclopedia, New York 1980.

The Jewish Encyclopedia, Vol. IX, London.

Universal Jewish Encyclopedia, New York 1969.



الفرسيم - ف



# الرحالة الأوربيون في مملكة بيت المقدس الصليبية ( ١٠٩٩ \_ ١٨٧م )

| - المنفحة  | الموخسوع                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>e</b> . | الاهــــاء                                                            |
| 4          | tauat1                                                                |
| , °        | المدخصل :<br>الرحلة الأوربية الى فلسطين حتى اخريات القرن الصادى عشر م |
| ٤١         | القصيل الأول:<br>سايولف ( ۱۱۰۲ ـ ۱۱۰۳م ) (')                          |
| ٧١         | القصيل الثاني :<br>دانيسال ( ۱۱۰۲ ـ ۱۱۰۷م )                           |
| 1.4        | القصل الثالث :<br>فتيلوس ( ۱۱۱۸ ــ ۱۱۳۰م )                            |
| <b>\</b>   | القصل اارایع:<br>یوحنا الورزبرجی ( ۱۱۲۰ ـ ۱۱۷۰م )                     |
|            | ال <b>فصل الخامس :</b><br>ايو فروزين ( ۱۱۲۲ ـ ۱۱۷۲م )                 |
| الرحلة جرت | (١) ما بين الاقواس بعني المرحلة الزمنية التي من المرجح ان             |

<sup>(</sup>۱) ما ببن الاقواس بعنى المرحلة الزمنية التى من المرجيح أن الوحله جوت خلالها ، وهي موضع خلاف بين الباحثين ، ويبعاول كل منهم أن يدلو بدلوه فيها "

| المنف       | الموضيسوع                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| , <b>V</b>  | الفصل السادس :<br>بنيامين التطيلي ( ١١٦٣ ١١٧٠م )      |
| /9          | الغصل السابع :<br>ثیودریش ( ۱۱۷۱ _ ۱۱۷۳م )            |
| • 1         | الغصل الثامن :<br>بتاحيا الراتسبوني ( ١١٧٤ ــ ١١٨٧م ) |
| ١٣          | <b>الفصل التاسع :</b><br>يوحنا فوكاس ١١٨٥م            |
| ۳۳          | الفاتمة :                                             |
| ۳۹          | الشرائط:                                              |
| ٤٩ .        | الملامق :                                             |
| <b>AA</b> , | قائمة المختصرات                                       |
| 49          | قائمة المصادن والمراجع :                              |

The second secon

رقم الايداع بدار الكتب المصرية ١١/٩٣٥٢

الرقم االدولي

I.S.B.N.

977 - 208 - 069 - 9

onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)



1. for intent in of the Alexandele I thrave (Alexandele I thrave (Alexan

شركة دار الاشسماع للطباعة

١٤ شارع عبد المميد - جنينة قاميش

474. E41 : C



